

### الإمشاع الدكتورعبالحليممحمول

# الإسراء والمغيراخ

الطبعة الحادية عشرة



### بسم اللوالزممن الرجسيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على من أسرى به الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليريه من آياته الكبرى ، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين .

و ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ، وهَبْ لنا من لدنك رحمة إنك
 أنت الوهاب ع .

ه ربنا آتنا من لدنك رحمة ، وهيئ لنا من أمرنا رشداً ه .

#### منقبدمشة

فى مسجد مولانا الحسين رضى الله عنه . فى شهر رجب من سنة ١٣٨٧ هـ ، احتفلت جمهورية مصر العربية عن طريق التليفزيون - فى برنامج نور على نور - بليلة الإسراء والمعراج ، مشاركة بذلك العالم الإسلامى كله ، ومعبرة بهذا الوضع عن الأهمية الكبرى التى لهذه الليلة المباركة .

وقد حضر الحفل كثير من كبار السادة المسئولين في مختلف الوزارات وفي الأزهر . وقد دعاني المشرفون على البرنامج - مشكورين - للحديث مع من دعى في تلك الليلة المباركة . وانتهزتها فرصة لأقول رأبي بصراحة ، في نقطة من هذا الموضوع ، حيث أتبع إعلانها في أوسع دائرة ممكنة من المستمعين في المسجد ، ومن المشاهدين على الشاشة .

لقد كان المعراج مناجاة ، ووحياً ، ورؤية :

أكانت المناجاة مع جبريل عليه السلام ، والوحى من جبريل عليه السلام ، والرؤية لجبريل عليه السلام ؟

أم كانت المناجاة مع الله سبحانه وتعالى ، والوحى من الله تعالى ، والرؤية لله تعالى ؟

لقد قلت في حديثي :

إن محمداً عليه ، وصل إلى أفق لم يعد فيه مكان لجبريل ، وارتقى إلى مستوى من النور لم يكن لجبريل عليه السلام فيه مجال ، فكان محمد عليه في الحضرة الإلهية ، دون واسطة .

فناجي محمد عليه الصلاة والسلام ، ربه عز وجل .

وأوحى إليه ربه ما أوحى .

ورأى محمد ربه.

(ما كذب الفؤاد ما رأى).

واستندت إلى ما جاء في حديث البخاري :

ثم دنا الجبّار ربّ العزة فتدلى ، فكان منه قاب قوسين أو أدنى .
وقلت : إنّ محمداً عليه ، فى هذا الأفق كان وحده وكان جبريل
عليه السلام فى أفق أقل ، فكانت المناجاة مع الله .

وكان الوحى من الله .

وكانت الرؤية لله تعالى .

ولم يستغرق حديثي أكثر من ربع ساعة ، قلت فيها – في لمحات خاطفة –كل ماكنت أريد أن أقول ، في الموضوع عامة وفي هذه النقطة خاصة .

ثم نزلت من على المنصة ، وكأنني قد تخففت من حمل ، وكأنني قد برئت من مسئولية . وظننت أن الأمر قد انتهى ، وأننى قد أسمعت ، وأن الكلمة ستأخذ مجراها ، وأن الله سبفتح لها آذاناً ، ويشرح لها صدوراً .

\* 0 0

وما إن انقضى الحفل ، حتى التف حولى كثير من ذوى البصائر الرشيدة ، يرجون أن أكتب في الموضوع ، أفصل ما أجملت وأستفيض فيما كان أشبه بلمحات ، وأوضح هذا الذى وقع من أنفسهم موقع الاستحسان والغرابة في آن واحد ، من أن محمداً ، عليها ، وصل إلى أفق كان في الحضرة الألهية وحده دون حجاب .

وعددت هذا منهم مجاملة ، قابلتها بمثلها ، وشكرت لهم حسن ظنهم .

ورجوت من الله التوفيق لي ولهم .

ولكن الحديث عن الموضوع استمر، وكثر طلب الناس هنا وهناك للكتابة في هذا الموضوع في صورة أوسع وفي زواياه المتعددة.

وحفزني هذا إلى العودة إلى الموضوع من جديد .

لقد عدت إلى القرآن الكريم وتفسيره في مختلف التفاسير، وخصوصاً تفسير الإمام ابن كثير في موضوع الإسراء والمعراج، وكذلك تفسير الإمام الألوسي، وحاشية الإمام الصاوى، وإلى صحيح الإمام البخارى، وشرح الإمام ابن حجر له، في مختلف الأمكنة التي تحدث قيها عن الإسراء والمعراج.

وإلى صحيح الإمام مسلم ، وشرح الإمام النووى له . وإلى الخصائص الكبرى للإمام السيوطي .

وإلى الشفاء للقاضي عياض .

وإلى كتب السيرة . وخصوصاً سيرة ابن هشام وتعليق السهيلي عليها . ولقد نعمت بفترة من البحث أحمد الله عليها .

D 4 D

وما من شك فى أننى لم أخترع رأياً ولم أبتدع فكرة ، ولم أجئ بما لم يكن موجوداً ، وكل ما فى الموضوع أننى حاولت فى هذه النقطة – التى كانت مشارسؤال وبحث – أن أبرزما حاول البعض المرورعليه مروراً عابراً ، وأن أظهر مالم يكن البعض يقف عنده ، وأن أعلن عا كان موجزاً لا يكاد يبين عنه بعض الكاتبين .

لست إذن بدعاً في الرأى ، ولا مبتدعاً فيه .

0 0

على أن هذه النقطة التي كانت مثار بحث ليست أبرز شيء في هذا الكتاب ، بل إنها لم تستغرق منه مكاناً كبيراً ، لقد أردت على الخصوص أن أبين أن قصة الإسراء والمعراج إنما تمثل :

١ - منهج حياة في العقيدة.

٢ – منهج حياة في الأخلاق.

إنها منهج الحباة الروحية في حباة المسلم.

وهذه النقطة بالذات هي التي استفضت فيها ، والتي أرجو أن أكون قد صاحبتي فيها التوفيق .

0 0 0

إن بعض المسلمين يحتفلون بهذا الحادث ، على أنه حدث تاريخى مجيد ، ثم يمرون به على أنه معجزة وقعت لسيدنا محمد عليات ، فأظهرت ما له من فضل ، وبيئت ما له من مكانة ، فإذا ما شرحوها من هذا الجانب : فكأنهم قد أوفوا الموضوع حقه .

وقالوا فبه ما يمكن أن يقال.

ولكن أمر الإسراء والمعراج: أوسع وأعم من أن يكون حدثاً تاريخيًّا، انقضى وانتهى. وذلك أنه رسم لحياة المسلم، وفيه من العظات والعبر مالا يكاد بحيط به الإنسان. وسنحاول بثوفيق الله أن نكتب عنه في هذه الجوانب والزوايا.

والله نرجو أن تمتد لهذا الكتاب الأعين، وتتفتح له الآذان، وأن يشرح الله له الصدور، وأن يهدى له، وأن يهدى به، إنه سبحانه قريب مجيب.

وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت وإليه أنيب .

# الفص*شال الأول* بَين بيّدى الإسشواء والجعنواج

سبديا رسول الله ، صلوات الله وسلامه عليه ، معجزة التاريح وهو المارة التي جندى جا الإنسان كلم الجمت الأمور ، أو صلت الآراء . وحياته قبل المعانة كحياته بعدها : عطة وعبرة ، وهداية ومثل أعلى لمن أرد الطريق الأقوم .

إن من يتدبر حياته على المعالية فن المعالية ، ولا يكول عبده فكرة صحيحة عن السوة من حيث إلها لا تكتسب اكتساماً ، وإنما توهب من الله تعالى يكاد يعتقد أنه افتيص الوحى اقتياصاً واصطره إلى لنزول اصطراراً وأنه أبى إلا أن يطفر بما يريد فكان له ما أراد .

بيد أن الصواب هو أن لله اصطفاه ، وفصله بالنبوة والرسابة على العالمين ، عندما حان الموعد الذي حددته لعناية الإلهية ، لتتحلى بالهذاية عن طريق من اختارته رسولا .

يقول الإمام المراغى رحمه الله . :

لتوة هبة لا تنال بالكسب ، لكن حكمة الله وعلمه قاصيان بأن
 تمنح للمستعد قا : القادر على حايتها،

( الله أعلم حيث يجعل رسالته ).

ومحمد، عَلَيْنَا ، أعد لأن يحمل الرسالة للعالم أجمعه : 'حمره وأسوده، وإنسه وجنه. وأعد لأن يحمل رسالة أكمل دين.

ولأن يختم به الأنبياء وانرسل ، وليكون شمس اهداية وحده إلى أن تنقطر السماء ، وتنكدر النحوم ، وتبدل الأرص عير الأرض والسموات(١)

أما هذا الإعداد . فقد حاطه الله بعبايته النامة ، إنه أعده من ناحية أسرته : أعنى من ناحية الوراثة ، وأعده من باحية فطرته : أعنى طبيعته الشخصية .

ما من ناحية أسرته ، فهذا جده عبد المطلب كان « سمح الطبع ، رصى النفس ، سحى البد ، حلو العشرة ، عذب الحديث ؛ .

وكان عبد المطلب أيضاً قوى الإيمان ، بملك قلم ، وتسيطر على نفسه نزعة دينية حادة عنيفة ، ولكها عامضة ، يحسها ويحضع لها ، ولكنه لا يتنيها ، ولا نستطيع لها فهماً ولا تفسيراً (٢) .

ا كان فنى من فنيان قريش ، ولكنه بمتار عن نقية فتيان قريش . فيه دكاؤهم وفطنتهم ، وفيه إناؤهم وعرتهم ، ولكن فيه دعة ، بم تكن مألوفة عندهم ، وفيه شدة من الدين ، قبها كانو برضونها أو يبسمون لها .

على أن حصلة أحرى ميرته مهم أشد التميير ، فلم يكن يصدر في

<sup>(</sup>١) من مقدمة «حياة محمد» للدكتور هكل

 <sup>(</sup>۲) انظر كتاب على هامش السيرة:

حياته كم كانو يصدرون عن الروية والتفكير، وطول التدبير، و مم كانت تدفعه إلى العمل، والاصطراب في الحياة قوة حقية، يحسها ويأتى عليها، ويعلو في لإباء، ولكنه يصطر إلى أن يدعن لها ويصدع بأمرها

وكانت هذه انقوة تصدر إليه أمرها في أشكال محتلفة تدفعه إلى العمل حيناً وكأنها إرادته الحاصة ، قد ملكت عليه حسه وشعوره ، فهو لا يستطيع عنها الصرافاً ولا يملك لها حلافاً .

وتتمثل به حيماً آخر شخصاً راصح المحايل ، بيّن الصوت ، يتم به إدا اشتمله النوم ، فيأمره أن يأتى كلنا وكدا من الأمر

وكان في هذا الصوت عموص . وكان في هذا بصوت إنهام ، وكان في هذا الصوت خلال مصدره هذا العموص و لإنهام ، وكان الفتى ينكره ، ويرتاع له ، وكان الصوت يعمره وينج عليه ، وكان لفتى يحف هذا بصوت ويهواه ، وكان هذا بصوت يتحب الفتى حيى يؤيسه من نفسه ، ويلم له فيكثر الإلمام ولم يكن هذا الصوت يقع في أدن الفتى بألفاظ كانى تقع في آذان الناس ، إنما كان يصطبع ألفاط حاصة ، عريبة الحوس غريبة المعبى ه (۱)

أما و لده – عبد الله - فقد كان صورة طبق الأصل من جده ، وكان شعاره .

<sup>(</sup>١) انظر كتاب . دعلي هامش السيرة ،

وأما الحرام فالمات دونه :
 وتقول له فاطمة الحثممية :
 وإنى لأعرف فيك نسك أبيك :

قبينته قريش، وأسرته ؛ يو هاشم، وحده ؛ عبدالمطب، سيد قريش إذ د ك، ووالده عبد الله، فكان هو محمداً.

ونقد حتاره الله للرسالة، ولكنه، تعالى اصطبعه لنفسه، قس أن يمنحه النبوة.

أحل وهذه الفترة من حياته ، التي مسقت النعلة ، كانت فترة جهاد وصراع روحي هادئ بكل معني الهدوء ، عنيف أشد لعنف ، مستمر لا ينقطع ، فيه الحرب ، وفيه الرحاء ، وفيه الكثير من الأمل الوثاب ، الدي يشحد العربمة ويسد على الياس القابط كل منفذ ، به هذه المترة من حياته كانت على حد تعبير الحبيد في تعريف التصوف - عنوة لا صلح فيها

کر صلوات الله وسلامه علیه ، بتوح کل عام حهاده الروحی استصل بشهر یقضیه فی عار حراء حیث الحلوة النامة ، وحیث النجرد النطلق ، أر شه المطلق على کل ما سوی الله . وهماك فی سحوة الدیل ، أو فی رائعه المهار بحاول محمد أن يحظم الحجب ، وأن بحترف المساتیر ، وأن يعد مصیره إلى عالم لعبب و فیصل إلى مندرة لمنهی ، وإلى قاب قوسی ، أو أدن ، حنی نشاهد الحیل فی سمانه ، واخلال فی عظمته قوسی ، أو أدن ، حنی نشاهد الحیل فی سمانه ، واخلال فی عظمته

ركبريائه وجلاله .

ها هو ذا الرسول ، عَنْ الله على الله على الله على الله على الإسان بتصوره ، فضلا على أن يأتى بمثله .

وها هو دا يرى الهدف بعيداً لا يكاد الإسان يقهمه فضلا على أن يصل إليه

ها هو ذا ، يرى الطريق ، وعثاء صعبة المرتق يد أن دلك كله ، لم يكن إلا ليريده عرماً على عرم ، وإرادة على إرادة ، ولشاطأً مضاعفاً .

إنه الحهاد الأكبر، عنى حد تعبير الأثر المشهور عن جهاد لنفس لتتزكى .

اول حال رسول الله ، عليه حين أقبل على حل حراء ، حيث ثبتل ، حين كان نجلو فيه بربه ويتعد حتى قالت العرب : إن محمداً عشق ربه » .

ئم كانت الرساله ، وكانت المعجرة التي عيرت مجرى التاريخ . ( اقرأ باسم رنك لدى حلق حلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم لدى علم ما قلم عدم لإساد ما لم يعلم) " و يقول الدكتور هيكل :

« وحد محمد فيه في لتحبث حير ما يمكمه من الإمعال فيا شعبت به نفسه، من تفكير وتأمل، كي وحد فيه طمأنية نفسه، وشفاء شعفه بالوحدة ، يلتمس أثناءها الوسيلة التي يبرح شوقه يشتد ئبه ، من بشدال المعرفة واستنهام ما في الكول من أسبالها

وكان بأعلى حل حرء على فوسحين من شهال مكه عار، هو حبر ما بصلح اللانفطاع وانتحث، فكان يدهب إليه طون شهر رمصان من كل سنة يقيم به، مكتفياً بانقليل من الراد يحمل إليه محمد في التأمل والعادة، بعيداً عن صحة الماس، وصوصاء الحياة، ملتمساً الحق، والحق وحده

ولقد كال يشد به التامل النعاء الحقيقة حبى لفد كال يسمى صعامه ، وينسى كل ما فى لحياة ، لأن هذا الذي يرى فى حياة نباس مما حوله ، ليس حقاً

و وشارف محمد لأربعين ، ودهب إلى حراء بتحث ، وقد متلأث عسه يجاه عما رأى في رؤاه الصادقة ، وقد حنصت نفسه وقد أديه ربه فأحسن تأديبه ، وقد اتحه يقسه إلى الصراط المستقيم ، وإلى الحقيقة خالدة وقد انحه إلى نله بكل روحه ، أن يهدى قومه بعد ال ضربوا في

<sup>(</sup>۱) سوره دینکی ۱ د ۵

تيهاء الصلال.

وهو فى توحهه هدا يقوم البيل ، يرهف دهنه وقلمه ، ويصيل الصوم ، وتثور به تأملاته ، فلنحدر من بغار إلى طريق لصحراء ثم بعود من حبوته ببعود فيمتحل ما يدور بدهنه ، وما يشيل به فى رؤه ولفد طالب به الحال ستة أشهر ، حتى حشى على بفسه عاقبة أمره ، فأسر بمحاوفه إلى حديجة ، وأظهرها على ما يرى ، وأنه يجاف عبث الحل به ، فطمأنته الروح المحلصة دوفية ، وجعلت تحدثه بأنه الأمين ، وبأن الجن لا يمكن أن تقترب منه ،

ولم بدر محاطرها ولا محاطره أن قد مهيئ مصطفاه مهده الرياصة الروحية إلى اليوم العظيم وإلى السا عظيم يوم الوحى الأول. ويهيئه مها إلى البعث والرسالة .

وفي هو نائم بالعار يوماً ، حاءه المنك وفي يده صبحيقة ، فعال به لا قرأ » (١)

كانت ۱ اقرأ ، مفتتح عهد جديد في حياة الرسول عَلَيْكُم . فمد تنك الآوية م يترك رسول عَلَيْكُم الدعوة إلى فله قط . كان يدعو لبلا . وكان يدعو حاراً وكان يدعو في كل لحطة من لحظاته .

يروى الإمام أحمد عن ربيعه بن عباد وكان حاهلياً أسلم يقول :

<sup>(</sup>١) س ۽ حياة محمد ۽ للدکتور هيکيل.

رأيب رسول الله، عَلِيْنَهُم، مصر عيبي بسوق دى امحار يقول: \* يأنها الناس قولوا: لا إله إلا الله تعلجوا ».

و يدحل فحاحها والناس منقصعون (١) علمه ، محا رأست أحداً لهول شيئاً ، وهو لايسكت يقول :

وبأيها الناس قولوا : لا إله إلا الله تفسحوا »

قام رسول الله ، بين عكة ثلاث سين س أول سوته ، مستحفياً ، ثم أعس في الربعة ، فأحد يدعو اسس إلى الإسلام عشر سين يوافي الواسم كل عام يتبع لحجاج في مبارهم في دواسم معكاط ومحسه ودى مجار بدعوهم إلى أل يمعوه حتى يبلع رسلات ربه ، ولهم المجمة ، فلا يجد قبيلة تبصره ، أو رئيساً يجيبه ، حتى به بيسال على القبائل ومبارلها قبينة قبيلة ويقول القبائل ومبارلها قبينة قبيلة ويقول الم

ا يأبها دماس قونود . لا إنه إلا الله تقلحوا وعملكوا بها فعرب ،
 وبدل بكم العجم ، وإدا آميم كنيم منوكاً في الحنة »

وكانت قريش تقف في وحه انتشار الدعوة معارضة لها ، ومكلة بمن يعتنقها ما استطاعت إلى دلك سبيلا

ولكن الدعوه كانت تنتشر شيئاً مكن يعتنق الإسلام من بحرّر من رق العادة و لإنف ، ومن طلب الحق والرشاد ، ومن يصبر على إبداء قريش ، ومن لاتؤثر فيه دعاية الفرشيين .

<sup>(</sup>۱)أي محتبعون عليه

وبذكر من هدا مثانين :

ا كان صاد رحلا من أرد شوءة تحصص فى معاجة الأمر ص العقية ، كان يعالج بالرقى ، وبعالج بالإيجاء ، ويعلج بالمس والدعاء ، وكالت مكانته فى دلك الرس مكانة من تسميهم محر فى العصر الحاضر بالأطباء النفسيين .

> ويذكر الإمام مسلم والإمام البيهتي قصته: لقد قدم صهاد مكة ، فسمع سفهاء مكة يقونون إن محمداً محبوب

سمع هذا الحبر هما وسمعه هناك ، وعلم من الحو الاحماعي ، ومن لأحمار الكثيرة أهمية محمد القصوى في هذه مدينة

وصدق صاد واهتم ب اهتاماً كبيراً ، وحيل إليه أنه يدا عاجه فقد اكسب شهرة واكسب مثونة ، فقات أبن هذا لرحل ، نعل الله يشفيه على يدى ؟

ثم يفول :

منقبت محمداً فقلت

إنى رقى من هذه لرياح ، وإن الله يشبى على بدى من شاء فهلم أى أنه بدعوه إلى أن يستسلم له ليعاخه . فقال له رسول الله عليها :

إن الحمد لله محمده وتستعينه ، من يهده الله فلا مصل له ، ومن

يصل فلا هادى له ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شر بك له . وأشهد أن محمداً رسول الله .

وتعنقت عيما صياد برسول الله ، عَيْقَ ، وأَمَصَتَ أَدَاهُ وَكَالَ كَيَالُهُ كله مرحفاً مبهوراً .

ثم عال :

والله نقد سمعت قول الكهنة ، وقول نسخرة ، وقول نشعراء فما سمعت مشر هذه الكلمات ، ثم طلب من وسول الله ، عليه ، إعادتها ، وكان يسمع بجميع أقطاره .

ولم تكفه الإعاده قطلب من حديد أن يسمعها للمرة الثالثة ، ثم قال قور الانتهاء من سماعها :

هيم بدك أديمك على لإسلام ، فقد بيعت كلياتك هؤلاء قاموسي البحر

ومعنى أبه سعت قاموس السحر، أبه تعلمت إلى أعمق أعمق عصه، ومترحت ساطله امترحاً كبياً، ودائث أن قاموس السحر هو أعمق مكان فيه.

ولم بس المسلمون في بعد ضهاد هدا ، فكانوا إدا مرت جيوشهم على قوم صهاد أحسنوا إليهم وقالوا في مودة :

لا إمهم قوم صياد ٥

وكثيره ماكانت تبلع بدعوة إلى لتوحيد قاموس ليحر على حد

تعمير ضهاد فلا بيالي من آمن بإيذاء المشركين.

۲ وهد أبو در لعدارى سعت به كليات لتوحيد قاموس البحر ، فأعلنها على الملأ من فريش ، عبر مدل تما يناله فى سبينها من أدى وتترك الإمام البحارى يدكر قصة إسلامه

روى الإمام اللحاري للسلم عن لل عناس رضي الله عليها قال:

ما سع أنا در منعث رسول لله ﷺ قال لأحيه -

ركب إلى هذ الوادى فاعلم فى علم هد فرجل الذى يرعم أنه سي يأتيه الحبر من السماء هاسمع من قوله ثم الشبى

الديصق الأحر حتى قدم وسمع من كلامه ثم رجع إلى أبي در القال

4

ورأيته يأمر بمكارم الأحلاق، وسمعت كلاماً ماهو بالشعرة. فترود وحمل شنه به فيها ماء حتى قدم مكة، فأتى المسحد فالتمس رسول الله، عليه في ولا يعرفه، وكره أن يسأل عنه، حتى أدركه بعض اللس فاصطحع قرآه على، فعرف أنه غرب.

هم رآه سعه ولم بسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح ثم حتمل قربته ورده إن المسجد، دحل دلك اسوم ولا يرى لمبي مالله الله على المسيء، فعاد إلى مصحعه قرابه على فقال ا

<sup>(</sup>۱) أي قربة

أما آن للرجل أن يعلم منزله ؟

، ألا تحدثني بالدي أقدمك ؟

قال إن أعطيتني عهداً وميثاقاً لترشدني فعلت.

ىقعل فأخيره

ئان

وابه حق ، و نه رسول الله ، عَلِيْكُمْ ، فإدا أصبحت قاتنعني ، فإن رأيت شيئًا أحدف عليك قمت كأنى أربق الماء ، و إن مصيب فاسعني حتى تدخل مدخلي .

فقعل . فانطلق بقفوه حتى دحل على اسبى ، عَلِيْنَالِم ، ودحل معه ، فسمع من قوله ، وأسلم مكانه .

مالة النبي عليه :

ا ارجع إلى قومك فأحبرهم ، حتى بأنيك أمرى ا فقال الوالدي بعثث بالحق الأصرحن بها بين ظهرانيهم فحرج حتى أتى المسجد قددى بأعلى صوئه . أشها أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله في قام القوم فصربوه حتى اصجعوه .

وأتى العباس وأكب عبيه فقال ويلكم! أنستم تعلمون أنه من عهار، وأنه طريق تجارتكم إلى الشام؟ فأنقده منهم . ثم عاد من لعد تمثله ، فصربوه وثاروا إليه ، فأكب العباس عديه

كان المشركون كلي رأو شخصاً بدخل الإسلام رد نشاطهم، واتخذوا كل ما يستطيعون من احتياطات حتى لا يدخل أحد بعد في الإسلام، وكان من احتياطاتهم:

١ -- الشكيل والتعذيب والإرهاب بكل الوسائل.

٢ - الدعاية الكاذبة صد محمد علي .

٣ - الترعيب حيث لا يستطيعون الإرهاب، أو حيث لا يكون الإرهاب محدياً.

ولن نتحدث عن التكيل والتعذيب الدى أوقعوه على المستضعفين أمثال ؛

بلال ، وعار بن ياسر ، وسمية ، وأمثالهم .

ولن نتحدث عن الإرهاب الدى استعملوه مع رسول الله ، عليه ، ولع الأمرة لهاشمية ، ولكننا معرف أمهم استعملوا مع رسول الله عليه وسائل الترعيب أيضاً في أقوى وأخصب صورة .

وبيها كانت وسائل التعديب بالمستصعفين من المسممين تحرى على قدم وساق لا فتور فيها ولا هدنة ، إذا بوسائل الترغيب والإعراء تكال إلى رسول الله عليه كيلا.

وهده صورة ما :

کال عتمة من ربیعة سید فی قومه ، هال یوم ، وهو حالس فی دادی قریش ، ورسول الله ، علی جالس فی المحشر قریش ، ورسول الله ، علیه یا محشر قریش ، لا أقوم بی محمد ، فأكلمه ، وأعرض علیه أمور ، لعله یصل معصها فعطیه أیها شاه ؟

ودنت حبی اُسلم حمرہ . وراًو اُصحاب رسوں الله ، علیہ میں الله ، علیہ علیہ میں الله ، علیہ ، علیہ

فقانوا . يا أبا الوليد ، قم إليه فكلمه

فقام عتبة حتى جسس إلى رسوب الله ، عَلَيْكُ فقال

ا باس أحى إلك ما حبث قد عممت من السّطة في العشيرة والكمال في السب و بلك قد أثبت قومك بأمر عظيم ، فرقت به جهاعتهم ، وسمهت به أحلامهم ، وعنت به آهتهم ، وكفرت من مصى من آلائهم ، قاسمه مبى أعرض عليك أموراً تبطر فيها بعلك تقبل عبى بعصها .

مقال رسول الله سَلِيْكَ : وقل يا أبا الوليد أسمع : قال : ويا بن أحى

ر کنت عاترید بما حثت به من هد لأمر مالا جمعنا مث من أموالنا ، حتی تکون أکثرنا مالا ؟

و إن كنت تريد به شرفاً سودناك عنيد ، حتى لا نقطع أمراً دونك ٢

وإن كنت تريد به ملكاً ملكاك علينا؟

و إن كان هذ الدى يأتيث رئيا تراه ، لا تستطيع وده عن نصلك طسنا لمك لمطب ، وندلنا فيه أمواننا حتى نبرتك منه ، فإنه رنما علب التامع على الرجل حتى يداوى منه ؟

حتى إد فرع عتمة ، ورسول الله ، عليه ، يسمع منه ، قال أفرغت يأبا الوليد ؟

قال : نعم

قال: فاسمع مني

قال: أفعل.

: ال

( سم الله لرحم الرحيم حم بنزيل من الرحم الرحيم كتاب فصنت آياته قرآل عربياً لقوم بعدمون ، بشيراً وبديراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون .

وقالوا قلوما في أكنّةٍ ثما تدعوما إليه ، وفي آد سا وقر ، ومن بيسا وسبك حجاب فاعمل إننا عاملون .

قل إنما أما مشر مثلكم يوحى إلى أنما يلهكم إله وحد، عاستقيموا إليه واستعفروه وويل للمشركين، الدين لا يؤتود الركاة وهم بالآحرة هم كافرون. إن الذين امنوا وعملوا الصاحات لهم أجر عير ممون " مم مضى رسول الله ، عليه منه معتمد عليه ، فلم سمعها منه عتم أنصت لها ، وأنتى يديه حنف ظهره معتمداً عليها يسمع منه . مثم نتهى رسول الله ، عليه الله ، الله السحدة ، فسجد ، ثم قان لا قد سمعت يأبا الوليد ما سمعت ، فأنت وذاك ا ؟ فقام عتبة إلى أصحابه ، فقال بعضهم لبعض : فقام عتبة إلى أصحابه ، فقال بعضهم لبعض : فعلم حلم نقد حاءكم أنو الوليد نعير الوحه الذي دهب به . فلم جلس إليهم قالوا :

قال :

« ور ئى 'نى سمعت قولا ، والله ما سمعت مثله قط ، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهابة .

یا معشر قریش ، أطیعوبی واحعلوها بی ، وحلّوا دین هذ الرجل وبین ما هو فیه ، فاعتزلوه ، فواظه دیکوئن لقوله الذی سمعت منه نماً ، فإن تصبه العرب مقد کفیتموه بغیرکم ، و إن یظهر علی لعرب ، هلکه ملککم ، وعزه عزکم ، وکنتم أسعد الناس به »

قالوا: وسحرك والله يا أبا الوليد للسانه».

قال : ﴿ هَذَا رَأَتِي فَيهِ ، قاصنعوا ما بِدَا لَكُم ؛ .

<sup>(</sup>١) نسبت الآيات : ١ - ٨

قد يقول قائل إنه لو عرض عنى محمد ، عَلَيْكُهُ ، هذا العرض من هيئة تستطيع تنفيده لقبل

هدا القول بنقصه . أن عتبة كان مفوصاً من زعماء قريش ، وينفضه أيضاً الخبر الذي ترويه كتب السيرة .

ولقد اجتمع عتبة بن ربيعة ، وشبية بن ربيعة ، وأبو سقيال بن حرب ولنصر بن الحارث – أخو سى عبد الدار وأبو البحثرى بن هشام ، والأسود بن عبد المطلب بن أسد ، ورمعة بن الأسود ، والوليد الن المعيرة ، وأبو حهل بن هشام – عبه لعبة الله وعبد الله بن أبي أمية ، وبعاص بن وائن ، ونبيه ومبه ابنا لحجاح السهميان، وأمية بن خلف ، احتمعها بعد عروب الشمس عند ظهر الكعبة ، ثم قال بعصهم لمعص :

ابعثوا إلى محمد فكلموه ، وحاصموه ، حتى تعدروا فيه الله فيعثوا إليه أن أشراف قومك قد احتمعوا ليكلموك فأتهم . فحاء وسول الله ، عليه سريعاً وهو يعن أن قد مد لهم فيا كلمهم فيه ، وكان عليهم حريصاً بحب رشدهم ويعر عليه عنهم ، حتى جلس إليهم فقالوا له .

ويا محمد : إما بعثما إليك لنكلمك ، وإنا والله ما نعلم رحلا من العرب أدخل على قومه مثل ما أدخلت على قومك ، لقد شتمت الآباء ، وعبت الدين ، وشممت الآبة ، وسفهت الأحلام ، وفرقت

الحياعة ، فما نثى أمر فبيح إلا حثته فيما بيما وبينث.

وإذ كنت إنه جئت بـذا الحديث تصب به مالا حمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا؟

و إن كنت إنه تطلب به مثيرف فينا فنحن سودك عليه ؟ وإن كنت تريد به ملكاً ، ملكناك عليها ؟

ورد كان هذا الذي يأتيك رثيا، تراه قد علم عبيث وكنوه يسمون التابع من الحن رثيا عدما لك من أمواله في طلب الطب لك حتى نبرتك منه ، أو تعدر فيك ؟

فقال لهم رسول لله ، ﷺ .

ما بی ما تقولوں، ما حثت بما جثتکم به، أطلب أموانكم ولا الشرف فیكم، ولا الملك علیكم

ولكن الله بعثى إليكم رسولا ، أبرل على كتاباً وأمرنى أن أكوب شيراً وبذيراً فيلعتكم رسالات ربي ، ونصحت بكم ، فإن تقبلوا ما حثتكم به ، فهو خطكم في الدنيا والآخرة ، وإن تردوه على أصبر لأمر الله ، حتى يحكم بيني وبيكم » .

واستمر الأمر كذلك ولا يكف المشركون عن معارضة والإيذاء، حتى كانب السنة لحادية عشرة من نبوته، صلوات الله عنيه وسلامه، وكان الإسراء والمعراح، فارتد من ارتد، وثب من ثبت. كان حادث الإسراء والمعرج هو حادث انتصفية الكاملة وكاد الفيصل بين الطائفتين طائفة ثابته على إيدم. لا ترعرعها الأعصير . تميد لحدد، ولا تميد وصائفة مشركة . قد أحكمت أمرها ، ورتبت شئوم، ، وجرمت العرم على أد تقصى على الإدلام مها طال الرمن .

ما الإسراء ولمعراج ؟ كنف حدثا ! ومادا تضمنا من مبادئ ؟ وما النبائح التي بربب عيهها ؟

## الفنالات بي الإسراء والمعنواج جن الكشاب والسندة

### نصوص قرآنية

#### بسم الله الرحمن الرحيم

(سحان الدى أسرى بعده ليلا من حسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لدى باركما حوله لمريه من آباتها ، إنه هو السميع النصير) (۱) (والنحم إذا هوى ، ما صل صاحبكم وما عوى ، وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحى يوحى علمه شدند القوى . دو مرة قاستوى ، وهو بالأفق الأعلى . ثم در فتدلى فكان قاب قوسين أو أدبى فأوحى إلى عنده ما أوحى . ماكدب الفؤاد ما رأى . فتارونه عني مايرى ولقد رآه برلة أحرى . عند سدرة المنتهى ، عندها جنة المأوى إذ يعشى السدرة ما يعشى ، ما راع النصر وما طعى القد رأى من آبات ربه الكرى ) (۱) .

( إنه لقون رسول كريم . دى قوه عند دى العرش مكين مضاع ثُمَّ أمين وما صاحبكم بمحنون . ولقد رآه بالأفق المنين وما هو على

١) صورة الإسراء آبه ١

<sup>(</sup>٢) سورة النجم الآياب ١ – ١٨

العيب بضنين) (١).

p # 0

إِد في آيات سورة اسجم الشريفة تكريمًا عظيمًا للرسول عَلَيْكُم. فقد :

١ - زه الله علمه عن الضلال: (ما ضل صحبكم)

٧ - وعمله عن الغواية : ( وما غوى )

٣ – ونطقه عن الهوى : (وما يبطق عن الهوى).

٤ - ونؤاده عن التكذبب (ما كذب انفؤاد ما رأى).

ه - وبصره عن الزيغ (ما زاغ البصر) أي ما التفت إلى غير
 لجهة التي تعبيه .

٦ وعن الطعيان: (وما طعي)، والطغيان مجاوزة الحد.

وقد أكد الله سبحانه وتعالى ذلك كه ، وأقسم عيه ، ولا ريب أنه ثناء من رب العرة على رسوله ﷺ ، في روع صورة . وسنزيد هذه لآيات شرحاً فيها بعد إلى شاء الله .

. . .

<sup>(</sup>١) سورة النكوير الآبات ١٩ – ٧٤

### الأحاديث النبوية

١

قال الإمام أحمد : حدث حسن بن موسى ، حدث حاد بن سلمة ، أب رسول الله عَلَيْكُ فَلَ : قَالَ نَا قَالَ نَا نِلْ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَالَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُ عَالِمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا الْعَلَا اللّهُ عَلَا الْعَلَالِيْكُ الْعَلَالِيْكُ الْعَلَالِيْكُ الْعَلَالِيْكُلُولُ الْعَلَالِيْكُلُولُ الْعَلَالِقُلْمُ الْعَلَالْعُلْمُ الْعَلَالِيْكُولُ الْعَلَالِيْكُلُولُ الْعَلَالُهُ عَالْعُلْمُ الْعَلَالُهُ عَلَالِمُ الْعَلَالِمُ الْعَلَالُهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ الْعَلَالِقُلْمُ اللّهُ عَلَالْعُلْمُ الْعَلَالْمُ

وهو دامة سصاء ، فوق الحمار ودول المغل بضع حافره عدد منتهى طرفه ، فركبته ، فسار بى حتى أتيت ست المقدس فرنطت طدامة فى الحقة التى يربط فيها الأنبياء ، ثم دخت فصليت فيه ركعتهى ثم خرجت فأتانى جبريل بإناء مى خمر وإداء من لبن ، فاحترت اللبن

مقال جبريل: أصبت الفطرة

قال : ثم عرج بى إلى السماء الديا ، فاستفتح جبريل فقيل له : من أنت ؟

قال · جبريل ، قيل ومن معك ؟ قال محمد ، قيل وقد أرسل إليه ؟ قال - قد أرسل إليه ، فقتح ك فإذا أنا مآدم فرحب في ودع لى يحبر. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح حبريل، فقس له . س أنت ؟

قال جريل، قيل ، ومن معث ؟ قال · محمد ، هيل وهد أرسل إليه ؟

قال قد أرسل إمه ، فقتح لما فإد أنا باسي الحالة يحيى وعيسي فرحبا بي ودعوا بي بحير .

ثم عرج بنا إلى السماء الثانثه ، فاستفتح حبرين فقيل له من أت ؟ قال حبريل ، قين ومن معنك ؟ قال محمد ، قبل وقد أرسل إليه ؟

قال قد أرس إليه ، فعتج لما فإدا أنا بيوسف عليه السلام ، وإدا هو قد أعطى شطر اخسن . فرحب في ودعا لي مجبر .

ثم عرج سا إن السماء الرابعة فاستفتح حبريل فقيل من أنت ؟ قال حبريل، فقيل ومن معك قان محمد، فقيل وقد أرسل إليه ؟

قال قد بعث إليه ، همتح لما فإدا أما بإدريس ، فرحب بي ودعا لى بخير ، يقول الله تعالى :

( ورفعناه مكاناً عليًّا )<sup>(١)</sup> .

ثم عرج بد إلى السماء الخامسة فاستفتح جبرين . فقيل " من أنت ؟

<sup>(</sup>۱) سورة مريم ايه ۹۷

قال · حبريل ، فقيل ﴿ ومن معك ؟ قال محمد ، فقيل · قد أرسل إليه ؟

قال : قد بعث إليه . فمتح لبا ، فإدا أنا مهارون ، فرحب في ودعا لي محير .

ثم عرج منا إلى السماء السادسة فاستفتح جبرين ، فقيل . من أنت ؟

قال : جبريل : قبل : ومن معك ؟

قل : محمد ، فقيل وقد بعث إليه ؟ . قال : قد بعث إليه ، فقتح لنا ، فإذا أنا بموسى عليه السلام ، فرحب في ودعا لي بحير . ثم عرج بنا إلى السماء السابعة ، فاستفتح حبريل ، فقيل : من أنت ؟

قال : جبريل : فقيل : ومن معك ؟

قال : محمد فقيل : وقد بعث إليه ؟ قال . قد بعث إليه ، فمتح لنا · فإذا أنا بإبراهيم علمه لسلام ، وإذ هو مستند إلى البيت المعمور ، وإدا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك . ثم لا يعودون إليه .

ثم دهبت إلى سدرة المنتهى ، فإدا أوراقها كآدان الفيله ، وإدا تمرها كالقلال ، فلم غشيها من أمر الله ما عشيها ، قد أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسه ، قال : فأوحى الله إلى ما أوحى . وقد فرض على في كل يوم ولينة حمسين صلاة .

فترلت حتى انتهبت إلى موسى . قال ما فرص ربك على أمتك ؟ قت حمسين صلاة فى كل يوم وليلة ، قال ارجع إلى ربك ، فاسأنه المحميف لأمنك ، فإن أمتك لا تطيق دلك ، وإلى قد بلوت ببى إسرائيل وحبرتهم .

قال فرحمت إلى ربي فقت أى رب حقف عن أمتى ، فحط عن أمتى خمساً.

فترنت حتى شهبت إلى موسى فقال . ما فعلت ؟ فقلت خط على خمساً ، فقال - إلى أمتك لا تطبق ذلك ، فارجع إلى ربك فاسأله التحقيف لأمتك .

قال الهم أزل أرجع بين ربى وبين موسى وبحط عبى حمساً حمساً حتى قال يا محمد هن حمس صلوات فى كن يوم ولينة بكن صلاة عشر ، فتلك حمسون صلاة ، ومن هم محسة ، فلم يعملها كتبت له حسمة قال عملها كتبت له عشراً ، ومن هم سيئة ، فلم يعملها لم تكتب ، فإن عملها كتبت سيئة واحدة

فرنت حتى التهيت إلى موسى فأحبرته فقال ارجع إلى رنك فاسأله التحميف لأمثك ، فإن مُمثك لا تطبق ذلك ، فقال رسول الله ماالله : غلامه :

> ه لقد رجعت إلى ربى حتى استحييت ... رواه مسلم بهد. السياق

قال السيلق وفي هذا السياق أن المعراح كان ليلة أسرى به عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس.

ويقول ابن كثير عن ذلك :

وهدا الذي قاله هو الحق الدي لا شك فيه ولا مرية.

. . .

وقبل أن نبدأ أحاديث أخرى تذكر أنه :

دهب الحمهور من علماء المحدثين والفقهاء ، ولمتكسمين إلى أن الإسراء والمعراج :

وقعا في ليلة واحدة في اليمطة .

بجمد النبي عليه وروحه .

بعدالبعثة .

ولقد توارد على دلك كما يقول الإمام اس حجر طواهر الأحبار الصحيحة ، ولا ينبعى العدول عن دلك ، رد لبس في العقل ما يحيله (١١ حتى يحتاج إلى تأويل .

ولو كال دلك مناماً ، أو بالروح فقط له كدب رسول المناقبة مكدب ، لحوار وقوع مثل دلك وأبعد منه لآحاد الناس .

إن الناس في الرؤيا يرون أنهم سافرو، وأبعدوا ، ودهنو وجاءوا وعقدوا العقود ورُّوا تتاثج عقودهم ، وثمار عهودهم ، فلوكنا نصدد

<sup>(</sup>۱) يعرضه مستحيلا

رؤيا لما رتاب في صدق الصادق الصدوق صلوت الله وسلامه عليه إنسان.

ولما أشفقت السبدة أم هانئ رصى الله عنها على رسول الله ، عَلَيْكُم ، لم أحرها الحنبر وقال : إنه سيحدث الناس به ، فأرادت منه أن يعدل عن دلك قائلة ، بهم سيكدبونك ، فلم يستجب صنوات الله وسلامه عليه لنصيحته ، لأن الحق يسعى أن يداع ، وأذاعه ، عَلَيْكُم ، مِن لناس ، وحدث ما حدث مما سنذكر بعصه فيا بعد إن شاء الله

#### ۲

وفی حدیث عد الطبرانی واسرار أنه علیه الصلاة والسلام : مر علی قوم یزرعون ویجصدوں فی یوم ، کنا حصدو، عاد کیا کان فقال جبریل علیه السلام : ما هدا ؟

قال هؤلاء مجاهدون في سبيل الله، تضاعف الحسنة إلى سبعائة ضعف، وما أنفقوا من شيء فهو يحلفه وهو حير الوارقين

ثم أتى على قوم ترصح رءوسهم بالصخر ، كلا رضحت عادت كما كانت ، ولا يفتر علهم من ذلك شيء .

فقال: ما هذا يا جبريل؟

قال: هؤلاء الدين تتثاقل ردوسهم عن الصلاة المكتوبة. ثم أنى على قوم، على أقبالهم رقاع، وعلى أدبارهم رقاع، يسرحون كما تسرح الأنعام، يأكلون الصريع والزقوم ورضف جهم فقال : ما هؤلاء؟

قال : هؤلاء الذين لا يؤدون زكاة أموالهم ، وما ظلمهم الله ، وما ربك بظلام للعليد .

ثم أنى على قوم بين أيديهم لحم نضيج فى قدر، ولحم نئ خبيث، فحطوا بأكنون من التي الخبيث ويدعون النضيح.

ققال: ما هؤلاء يا جبريل؟

ألل جريل:

هدا الرحل من أمنك تكون عنده المرأة الحلال الطيب ، فيأتى امرأة حبيئة فيبيت عندها حتى يصبح ، والمرأة تقوم من عند روحها حلالاً طيباً ، فتأتى رجلا خبيئاً فتبيت عنده حتى تصبح.

ثم أتى على رجل قد حمع حرمة حطب عطيمة لا يستطبع حملها وهو يزيد عيها .

فقال: ما هذا يا جبريل ؟

قال هذا الرجل من متك ، تكون عليه أمانات الناس ، لا يقدر على أدائها وهو يريد أن يحمل عليها .

ثم أتى عنى قوم تقرض ألسنهم وشماههم بمقاريض من حديد ، كلما قرصت عادب كما كانب لا يمثر عنهم من ذلك شيء .

قال: ما هذا يا جبريل؟

قال: هؤلاء خطباء الصنة

قال نم أبى على حجر صعير بجرح منه ثور عطيم ، فنجعل الثور يربد أن يرجع من حيث حرج فلا يستطيع .

فقال : ما هذا يا جبريل ؟

قال هذا لرحل ينكلم بالكلمة العطيمة يندم عنيها فلا يستطيع أن يردّها ,

م أتى على و دٍ توحد فيه ربح طلبة باردة ، وربح مسك . وسمع صوتاً

فقال . ما هذا يا جبريل؟

قال : هذا صوت الحبة ، ثقول :

رب آتبی نما وعدتهی، فقد کثرت عرفی و استبرقی، وجربری وسناسی، وعشری، ونؤنؤی، ومرحابی، وفضتی، ودههی، واکوانی، وصحافی وأناریتی، ومرکبی، وعسلی، ومائی، وسبی، وحمری، فاتنی بما وعدتهی!!

قال : لك كل مسلم ومسلمه ومؤمى ومؤمنة ، ومن آس بي وبرسلي ، وعمل صالحاً ولم يشرك بي شيئا ، ولم بتحد من دون شه أبداداً

ومن حشینی فهو آمن، ومن سألبی فقد أعطیته، ومن أقرضی حازیته، ومن توكل علیٌّ كفیته. إسى أنا الله لا إله إلا أنا ، لا أحمف الميعاد ، قد أفلح المؤسوب ، وتبارك الله أحسن الحالقين :

قالت: فقد رصيت.

ثم أتى على واله فسمع صوت مبكراً ووحد ربحاً منتبة

فقال: ما هذ يا جبريل؟

فان : هذا صوت جهم ، تقول :

رب آتنی نماوعدتنی: فقد کثرت سلاسلی، و علای وسعیری وحمیمی، وضریعی، وعسّاقی، وعدای، وقد بعد قعری، و شند حری، فآننی بما وعدتنی.

قال لك كل مشرئ ومشركة ، وكافر كافرة ، وكل حمار لا يؤمل بيوم الحساب .

قالت و قد رضیت

**م**سار حتى أتى بيت المقدس .

#### ۳

وی روایة أبی سعید عبدالبیهتی. دعای داع عن یمینی ، انظریی آساًنگ ، فلم أجبه .

ثم دعاني آخر عن يساري لذلك فلم أجيه ، وفيه :

إذا امرأة حاسرة عن فراعيها وعليها من كل زينة خلفها الله تعالى ، فقالت :

> يا محمد : أنظرنى أسألك ، فلم ألتمت إليها ، وفيه : أن حبريل قال له :

أما الداعى الأول: فهو داعى البهود، ولو أجبته لنهودت أمتث. وأما الثانى: قداعى لنصارى، ولو أجبته لتنصرت أمتث. وأما المرأة: فالدنيا.

ول حدیث أبی سعید أنه رأی أحوبة علیه خم طبب لس علیه أحد ، وأحری علیها خم نتن ، علیها ناس یأکنون

قال حبريل ، هؤلاء الدين يتركون لحلال ويأكلون الحرم وفيه أنه مر نقوم نطومهم أمثال البيوت ، كها مهص أحدهم خر ، وأن جبريل قال له <sup>4</sup>

هم أكلة الرباء

وأنه مر نقوم مشافرهم كالإبل، يلتقمون جمراً فيحرح من أسافيهم، وأن جبريل قال:

هؤلاء الدين بأكلون أموال اليتامي ظلماً

وأنه مر نساء تعنقل بلديهن ، وأنهن الروائي .

وأنه مر يقوم يقطع من جنوبهم اللحم ، فيطعمون ، وأمهم العازون الليارون . وفيه حتى أتبت بيت لمقدس ، أوثقت دانتي بالحلقة التي كانت الأسياء تربطها فيها فدحنت أنا وحبريل بيت المقدس ، فصلى كل و حد مثا ركعتين .

٤

وفى رواية أس عند مسلم ثم دحلت المسحد فصليت فيه ركعتين ، ثم خرحت ، فحاص حبريل عليه السلام ، بإناء من حمر وإناه من لبن ، فاحترت للبن فقال حبريل :

اخترت الفطرة أى احبرت للبن الدى عليه سيت الحلفه وقال النووى :

О

المراد بالفطرة هنا : الإسلام والاستقامة

وی روایة این مسعود شوه، وزاد ۱

ثم دحمت المسجد فعرفت السين ما بين قائم ، وراكع وساحد . ثم أدن مؤدن فأقيمت لصلاة ، فقمنا صفوفاً ننتظر من يؤمنا ، فأحذ بيدى جبريل فقدمني قصبيت بهم . وفي رواية أبي أمامة عند الطبراني : ثم أقيمت الصلاة فتدافعوا حتى قدموا محمداً عَلَيْتُهُ .

#### ٧

وأخرج البزاز من طريق قتادة عن أس ; «أن محمداً عَلِيْكِ رأى ربه عز وحل؛

#### ٨

وأحرج السخارى من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى (وما جعلما الرؤيا التي أريباك إلا فتنة للناس).

قان ١

الله عدداً علي ، رأى ربه مرتبي : مرة بنصره ، ومرة بفؤاده . .
 وأحرج أيضاً عن ابن عباس قال :

نظر محمد إلى ربه ، قال عكرمة فقلت له : نظر محمد إلى ربه ؟ قال . نعم ، حعل الكلام لموسى ، والحلة لإبراهيم ، والنظر محمد متالة عليه .

٩

وأخرج لبيهق في (كتاب الرؤيا) بلفظ :

ه إن الله اصطبى إبراهيم بالحلة ، واصطفى موسى بالكلام ، واصطبى محمداً بالرؤيه .

وأخرجه بلفظ :

١.

وأحرح أحمد نسد صحبح عن ان عباس قال : قال رسول الله مالية عليانية .

و رأيت ربي عز وجل ه .

11

وأخرج مسلم عن أنس قال قال رسون الله عليه :

ه مررت لینة أسری بی علی موسی علیه السلام قائمًا یصلی فی قبره ه

#### 14

وأحرج الطبراني عن ابن عباس ، أن سبى ﷺ ، مر على موسى وهو قدتم يصلي في قبره ، (۱) .

#### 14

وأخرح ابن مردویه من طریق قنادة عن أنس <sup>،</sup> « أن المبی ﷺ فرصت علیه الصلاة بیلة أسری به »

#### 12

وأحرح ابن مودویه من طریق قتاده ، عن مجاهد ، عن ابن عباس عن أبی بن كعب ، عن رسول الله ﷺ قال :

« لیمة أسری بی وحدت ربحاً طیبة ، فقلت یا حبریل ، ما هده ؟ قال :

هده الماشطة وروحه وابلها ، بيها هي تمشط ابنة فرعوں ، إد سقط المشط من بدها ، فقالت تعس فرعوں ، فأخبرت أناها فقتلها

<sup>(</sup>١) وهنده رواية أحرى تؤيد السابقة ، رويناها متعمدين لما سندكره من هد عنوصوع

وأخرج أحمد والنسائي وليزاز والطبراني ولليهتي، وابن مردويه بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال

قال رسول الله عليه :

ولما (١) أسرى بي مرت بي رائعة طيبة ، فقلت :

ما هذه الرائحة ؟

قالو : ماشحة بنت فرعود وأولادها . سقط مشطها من يدهد .

فقالت بسم الله.

فقالت الله فرعون : أبي ؟

قالت : ربى هو ربك ورب أبيك .

قالت : أولك رب غير أبي ؟

قانت د تعم .

مدعاها فقال: أنك رب عيري؟

قالت : نعم، ربی وربك الله

فأمر سقرة من تحاس ، فأحميت ، ثم أمر بها لتنتى فيها وأولادها فألقوا واحداً واحداً ، حتى بنغ رصيعاً فيهم فقال ·

قعى يا أمه ولا تقاعسي فإلك عنى حق .

<sup>(</sup>١) هذه روابة غير السابقة

قاں ، وتکلم أربعة وهم صعار ، هدا ، وشاهد يوسف ، وصاحب حريح ، وعيسى ابن مريم .

#### 17

وأحرج «ترمدى وحسه و بن مردويه من طريق عبد الرحمن عن ابن مسعود قال : قال رسول الله عليه :

« لقيت إبراهيم ليلة أسرى بي فقال:

ر عبيد التحري المتك من لسلام ، وأحرهم أن الحنة طيبة التربة ، عدية الماء ، وأب قيعال ، وأل عراسها سبحال الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولاحول ولاقوة إلابالله العلى العطيم»

#### 17

وأحرح اس أبي حاتم وابن مردويه ، عن أبي أبوب الأنصاري أن رسول الله عليه السلام ، فقال له رسول الله عليه السلام ، فقال له إبراهيم عليه السلام ، فقال له إبراهيم :

مر أمثك فليكثرو من عرس لجنة ، فإن تربتها طينة ، وأرصها واسعة ، فقال الهي عليه :

ه وما غراس الحنة ؟

قال: لا حول ولا قوة إلا بالله م.

وأخرج أحمد وأبو داود من طريق عند الرحس بن حبير عن أنس قال ١

قال رسول الله ﷺ:

الما عرج بی مررت نقوم لهم أطفار من محس محشمون وجوههم
 وصدورهم فقلت :

من هؤلاء يا جبريل؟

قال الحؤلاء الدين يأكلون لحوم الناس ، ويقعون في أعراضهم ١٠.

#### 19

وأخرج ابن مردویه ، من طریق قتادة وسلمان تتیمی وتمامة وعلی ابن زید ، عن أس أن النبی ﷺ قال :

لالیه أسری بی مرزت بناس تفرض شفاههم بمقارض من دار کها قرضت عادت .

فقلت من هؤلاء يا جبريل؟

قال : هؤلاء خطباء أمثك ، يقوبون ما لا يفعلون ي .

وأخرج ابن ماحه والحكيم الترمذي في ( نوادر الأصول ) ، وابن أبي حاتم وابن مردوبه من طريق يزيد بن أبي مالك ، عن أنس قال . قال وسول الله عليه :

ورأبت ليلة أسرى بي مكتوباً على ماب الجِمة · الصدقة بعشر أمثاها ، والقرص بثمانية عشر

فقلت لحبريل:

ما يال القرض أنضل من الصدقة ؟

قال : لأن السائل يسأن وعبده ، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة »

#### 41

أخرح ابن مردونه عن سمرة بن جندت قان : قال رسول الله مالية : علق :

« رأيت ليلة أسرى في رحلا يسبح في بهر ينقم بالحجاره .

فسأنت : من هذا ؟

فقيل لي : هذا أكل الرباء.

وحاء في رواية أبي سعيد الحدري عن البيهتي ، وفي رواية أبي هريرة عن ابن أبي حاتم :

ه فإذا أما مأقوام بطومهم أمثال ليوت كلما بهص أحدهم حر،
 فيقول :

اللهم لا تقم لساعة وهم على سائلة آل فرعون ، قال : فتجيء السائلة ، فتطؤهم ، قال فسمعتهم يصلحون إلى الله ، قال . قلب يا جبريل من هؤلاء ؟

قال: هؤلاء من أمتك:

(الدين بأكلون الرباء لا يقومون إلا كما يقوم الدى يتحبطه الشيطان من المس) (١) .

#### 44

وأخرج الطبرانى ص ابن عباس قال: سمعت رسول الله عليه ماالله يقول:

ولما أسرى بي التهيت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها أمثاء القلال».

<sup>(</sup>١) سورة النفره من آيه ٢٧٥

وعن اس عباس رضى الله عبها فيا رواه الإمام أحمد قان قال رسول الله عليه :

الما كانت ليلة أسرى بي . وأصبحت عمكة . فصعت أمرى .
 وعرفت أن الناس مكذبيً ،

قال . ثمر عدو الله أنو حهل ، فحاء حتى حلس إلى ، فقال له أبو جهل كاستهزئ :

> هل کان من شیء ؟ مقال رسول الله ﷺ :

> > وقع ۽

قال: ما هو؟ .

قال:

ه إنه أسرى في الليلة ع .

قىل : إلى أبر ؟

قال :

ا إلى بيت القدس ا

قال: ثم أصبحت بين ظهراتينا ؟

قال :

د تعم ه

قال : علم ير أنه يكذبه ، محافة أن يجحده الحديث إدا دعه .

قال : أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتي ؟

فقال رسول الله سَيَّالِشَهُ

وتمج

مانطلق أبو جهل إلى قريش مقال :

هیا یا معشر بنی لؤی .

قال المنقصت إليه امحالس، وحاموا حتى حلسوا إليهما

فقال أبو جهل احدث قومك عا حدثتني

فقال رسول الله ، ﷺ .

1 إلى أسرى بي الليلة 1

قالوا : إلى أبن ؟

قال ٠

إلى بيت القدس ع.

قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانيد؟

قال ,

وثم

فإد ُ بالقوم بين مصفق ، وبين وضع يده على رأسه متعجباً !

قالوا : وهل تستطيع أن تبعث لنا المسجد ؟

وفي القوم من قد سافر إلى دلك البند ورأى مسجد – فقال رسول الله ميالية .

« فدهست أبعت ، فما رلت أبعث حتى النبس على بعض البعب هجىء بالمسجد وأنا أنظر ، حتى وضع دون دار عقيل - فنعته وأما أنظر إليه » .

قال : فقال القوم : ﴿ أَمَا اللَّمَا فَوَاللَّهُ لَقَدَ أَصَابٍ ﴿ .

وعن الحسن أنه في يوم الحديث عن الإسراء: ارند كثير بمن كان أسلم ، ودهب الناس إلى أبي بكر ، فقالوا له

حل لك يا أما مكر في صاحبك!

يرعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت المقدس ، وصلى فيه ورجع إلى مكة إ

مقان لهم أبو بكر: إنكم تكدبون عليه ؟!

فقالوا: لا ، ها هو داك في المسجد يحدث به الناس

قال أبو بكر : والله لأن كان قاله نقد صدق هما يعجبكم من دلك ؟ والله إنه سخبرنى : أن الحبر ليأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة

من ليل أو مهار فأصدقه فهذ أبعد عما تعجبون منه

ثم أقبل حتى انتهى إلى رسول الله ﷺ فقال عبا نبى الله أحدثت هؤلاء القوم ألك أتيت بيت المقدس هذه الليلة

نال :

ا تعم ا

قال : يانبي الله فصفه لي فإني قد جنته ؟

قال الحسن : فقال رسول الله ، عليسله :

0 0 0

هدا هو الموحر الذي ترويه انسنة مؤيدة لقرآن عن هذا السأ الحلين ، ولقد حاول ابن إسحاق أن يبين الحكمه في هذا الحادث فقدم - حسيا يروى ابن هشام الحديث الإسراء بكلمة نفيسة يقول فيها :

وكان في مسراه وما ذكر سه , بلاء وتمحيص ، وأمر من أمر لله في قدرته وسلطانه ، فيه عبرة لأولى الأندب ، وهدى ورحمة ، وثنات لمن آمر الله على يقين .

وأسرى به كنف شاء وكها شاء - لبربه من آياته الكبرى ما أراده ، حتى عايل ما عايل من أمره وسلطانه العطيم ، وقدرته التي يصلع ، ما يريد ،

أما الإمام النوصيري فإنه يقون في «همريته ۽ المباركة : قطوى الأرض سائراً والسموا ت العلا فوقها له إسراء نصف السية التي كان للمخ للتار فيها على البراق استواء به لی قاب فوسیں وتبلك السيادة القعساء رتب تسقط الأماني حسرى دوتها مسا وراعطن وراء واق بجدث تناس شكراً إد أتته من زنه البعماء وتحدى فارتاب كل مريب أو يبقى مع السيور، الغناء؟ هذا البه الحليل يسمعه قوم ، فلا يصل إلا إلى الحوانب الطاهرية مهم ، فيأخدون في لحدل الشكبي ، أكان دلث في اليقطة ؟ أم كان ذلك في النوم! أكال ذلك بالروح والحسد؟ أم كان بالروح فقط ? وهل كان ليلا؟

# أم كان نهاراً؟

وهده كلها صور من الحدل الذي يثور ، حيب يجف ورب الإيمال في النفوس '' ويسمع هذا الما قوم ، فيصل إن أعاق قلومهم ، فينجهون في صورة طبيعية إلى معزاه لعميق ، وإلى روحانيته السامية ، ويرون أن هذا الما أ ينطوى على توجيبات لا ينبغى أن يمر عبيها الناس مرالكرم

#### من هذه التوجيهات :

۱ لقد كان رسول الله صلوات الله عده وسلامه ، خاتمة سلسلة من الأنوار التي يرسلها الله إن العالم بن العدة والعبية لتهدى إلى الرشاد ، ولتقود إلى الله ، ولتسمو بالمؤمس درجات في معارح القدس ، لتصل

بالروح أم بالميكل الإسراء نور وروحانسية وجاء والله يفعل صايرى وبثاء طويت عاء قسدتك عباء نون وأنت المقطة الرهراء والمستاء والمرآة والمستاء زلا للاتك لم يجزه علاء ومناكب الروح الأمون وطاء حاشا دخيرك موعد ولقاء

بتساءئوں وأنت أطهر هيكل الميا سعوت مطهراً وكلاهما للصل عليك لذى الميلاك ومنة تغشى الميوب من العوالم كل لن كل منطقة حواشى نورها أتت الميال من حظيرة قدمه الله هيأ من حطيرة قدمه المعرش تحتك سدة وقوائم والرسل دول العرش لم يؤدن شم

 <sup>(</sup>١) يقرل شوق رحمه الله في قصيدته التي عارضي فيها الإمام البوصيري هذه الأبات جميلة

بالحديرين منهم إلى لكمال المرجو، عن طريق الإرشاد الإلهى وكان الكتاب الدى أنول عليه ، صلوات الله عليه وسلامه ، وهو القرآن . حاتم الكتب وأكملها ومهيمتاً عليها .

ولأن رسول لله ، صنوات الله عليه وسلامه ، تحلق بأخلاق أكمل كتاب ربانى ، فهو إذن أكمل رسول ، ومن هنا كانت إمامته ، صنوات الله عنيه وسلامه بالرسل والأنبياء في نيت المقدس .

ولأنه صلوات الله عليه وسلامه أكمل رسول:

كان من أحل ذبث أقرب المقربين إلى الله سنجابه وتعالى لقد تحطى الأرصين والسموات ، وتجاور الكون كنه ، ووصل إلى ما لم يصل إليه حبريل نفسه ، عليه السلام ، لقد وصل ، صنوات الله وسلامه عليه إلى .

قاب قوسین أو أدبی

وكما أن المعنى الذي يدر عليه بأ المعراج من وحود الأسياء والرسل في السموات ، ومن أن لرسول ، صاوات الله عليه وسلامه ، أحد يتجاور هذه السموات الواحده بعد الأحرى ، يتجاور الأسياء واحداً بعد الآحر ، يقول : كما أن المعنى الذي يدل عليه المنا معنى مكانى ، فإنه أيضا ابن بطريق أون معنى روحي أي أن لرسول ، صلوات الله عليه وسلامه في ساميه الروحي في كل لحطه من للمحطات قد بلع معراحه إلى درجات تجاوزت – في روحايتها آدم في سمائه الأولى ، ثم

نجاورت . . . و وهكدا حتى تحاورت روحياً إبراهيم عليه السلام في سمائه السابعة لقد تحاوز رسول الله ، عليه كل دلك ، وتجاور الكول كله إلى سعرة المنهى ، إلى السدرة المنهى ، إلى شجرة المهاية ، ثم إلى حبث لا يسلع ملك مقرب ، ولا سي مرسل إلى افات ووسين أو أدبى »

ولقد رأى من آيات ربه الكبرى ، هذا هو مقام الرسول صلوات الله وسلامه عليه ! !

. . .

ونكر بعص داس ينرل نا م هده الآفاق العبيا والسموات السامية ، ومن الرحاب الإلهي . ينزل بنا متحدراً فيجادل في الإسراء والمعراج

أكان رؤيا ؟

أم كان يقطة ؟

أستغفر الله وأتوب إليه 1 . . .

إن دلك الجدال إن دل على شيء فإعا يدل على صمع الإيمان في قسب المجادل الماريم.

\* \* \*

٣ - وإدا كانت التوجيهات السابقة ، إنما كانت نتدانا على مقام
 رسول الله ، صدوات الله عليه وسلامه ، فنزد د بذلث تقدير وحباً
 واتباعاً ، فإن من هدى الله سنحانه وتعالى وتوجيهاته في سأ الإسراء

والمعراج · هذه لرمزيات الأحلاقية التي تربط ربطاً محكماً مي الدين والأخلاق .

والواقع أن الأحلاق فى حو الإسلام مرتبطة بالدين ارتباطأً لا ينفصل: منه تبيع ، وعلى أساسه تقوم ، وعنه تصدر ، إنها حرء من الدين الإسلامي ، لا يتجرأ ، مصدرها هو مصدره : إلهي رباي وبعض الناس فى العصر الحديث يريد أن يجعل للأحلاق مصادر أخوى

يريد بعضهم أن يجعل أساس الأخلاق الصمير، بيد أن ديك خطأ بين، فالصمير يربى ويكون، وتربيته وتكوينه هما شكله، وبرعته وتجاهه، الذي يتكيف بحسب الثقافة والبيئة والعصر والوسط. إن الصمير يصبع كيا تصبع المريفات، وهو إدن مقياس للأحلاق

و بعص الناس يريد أن يرجع بالأحلاق إلى مصلحة انعامة ، ولكن مصلحة العامة كلمة عير محددة ، وكل من يتحدث باسم المصبحة العامة إنم يتحدث باسم فكرته هو ، منحرقة كانب هذه المكرة أو عير منحرفة .

وسصلحة العامة إذب كأساس للأخلاق إعما هي أساس عير مضمون.

وبعض الناس يريد أن يرجع بالأحلاق إلى لمصبحة تشخصية أو

خاطئ .

اللدة ، أو إلى المنفعة ، وكل هذا وارد الغرب عندما انحرف هذا الغرب وألحد .

أما ورد الشرق الإسلامي ، أو بتعبير أدق ، ورد الإسلام الإلهي ، وب مهياس الأخلاق فيه : إنما هو المبادئ الديبية ، إنما هو آيات القرآل ، وإنم هو العصائل التي أوحاها الله ، سبحانه وتعلى هذه الفضائل التي حددها القرآل في أسبوب عربي مبين ، وتحدث عها سأ الإسراء والمعراج في صور رمرية دالة هادفة مؤثرة ، وبينها الشية السوية الشيريمة ، وركزها لقرآن والسنة على أسس من الإيمال قوية ثابتة ، إنها في رحلة الإسراء والمعراج تكول مهج حياة مؤسسة على الإيمال بالله ورسوله ، وهذا دمج هو الذي بريد رسمه الآن بتوبيق الله تعالى .

# الفقرانانات منهج الحسياة الذى رَسَمته أنباء

الإبسواء والمغالج

وبعود من حديد إلى أسانيد حادث الإسراء والمعراح في السُّنة الشريمة ، فنقول :

إلى حادث الإسراء والمعراج ورد في روايات عدة ، منها الصحيح ، ومنها الحس ، أحرجها أثمة الحديث رصوان الله عليهم ، يدكر بعصها ما لم يدكره البعص الآحر ، تتمق في جوهره ولا تتعارض في حرثياتها ، يرويها بعضهم متوسطة ، ويرويها بعضهم مطولة ، وكن صورة منها يتعدد سندها ، أي يجتلف الرواة الذين رووها ، ومع دلك تكون الصورة واحدة في جوهرها .

الحوهر إدل متواتر ، وإدا أحذا برأى الإمام ابن حزم في أن المتواتر ما روى برويتين فإن التفاصيل – في أغلبها – تكون أبضاً متوائرة . كل هذا مع ثبوت الأمر في حوهره بالكتاب العريز . وعن إدن حينا بدأ في الحديث عن الإسراء والمعراج على أنه منهج الحياة ، ويستمد الصورة أحياً من الجرئيات والتفاصيل ، فإنه نقف في دلك على أرض صلية وبسير في الرسم على أساس من المروى .

## التوبة

وتبد قصة الإسراء والمعراج في نعص روايات سحارى ، وفي تعص روايات غيره نشق الصندر ، من دنك ما يرويه تحمد نسنده عن أنس س مالك قان :

کاں أبی بن کعب بجدث أن رسول الله مُؤْلِثَةِ قال ﴿ عَلَيْهِ عَالَمُ عَلَيْكِةٍ قَالَ ﴿ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ مَاءَ رَمُرُم ، ثُم حاء لطست من دهب ممتنى حكمة و إيماناً فأفرعها في صدرى ثم أطبقه ﴿ وَ مِمَاناً فأفرعها في صدرى ثم أطبقه ﴾

هدا الحادث هو بالنسة لنا التوبة ، فإن تطهير القلب الدى حدث برسول الله عليه التهافية ، عدة مرت في حياته إنما هو بالنسبة لأنباعه بمثابة التوبة والوقع أن حياة المسلم في طريقه إلى الله ، إنما تبدأ بالتوبة ، وليس قبل التوبة من درحة تسقها ، و لتوبة التي نتحدث عنها إنما هي التوبة الخالصة البصوح ، فإن الله تعالى يقول

(يأيها الدين آمنوا تولوا إلى الله توبة للصوحاً. ) " فأرشد سلحاله إلى أن التوبة المطلولة إعا هي التوبة المصوح ، ولأحل أن تكون التوبة حالصة للصوحاً فإنه لابد من توفر شروط .

<sup>(</sup>١) سورة التحريم : آية ٨

ویتحدث الإمام ادووی عن شروطها فی کتابه المبارك و ریاض اقصالحین ، فیقول :

للولة وحبة من كل دنت ، فإن كانت المعصبة بين العند ولين الله تعالى ، لا تتعلق بحق آدمي ، فلها ثلاثة شروط :

أحدها أن يقلع عن العصية.

والثاني ﴿ أَنْ يَمَدُمُ عَلَى فَعَلَهَا .

والثالث – أن يعرم أن لا يعود إليها أبدأً

فإن فقد أحد الثلاثة فلا تصبح التوبة

وإل كانت معصية تنعلق بآدمى فشروطها أربعة · هذه لثلاثة ، وأن يبرأ من حق صاحبه ، فإن كانت مالا أو بحوه رده إليه ، وإن كان حد قدف أو نحوه مكنه منه ، أو طلب عموه ، وإن كانت غيبة استحله مها ,

ولأن النوبة أول سيم في معرج السالكين إلى الله ، ولأمها واحمة من كل دب ، ولأمها تحب (أ) ما قبله ، ولأمها تضع الإنسان فور تحققه بها في موتبة البراءة والطهارة والنقاء ، فإن لإسلام حث عليه كثيراً . يقول الله تعالى آمراً مها .

( وبوبوا إلى الله حميعاً أيها المؤمنون بعلكم تفلحون ) (٢) .

<sup>(</sup>١) أي عجوه وتريله

<sup>(</sup>٢) سورة النور آية ٣٩

وقد فتح الله باله حالصة بصوحا – على مصراعيه، فقال في أسلوب يسيل رحمة ورألة :

(قل ياعبادي اللين أسرقو على أنفسهم لا تقبطوا من رحمه الله ، إن الله يغفر الذنوب حميماً إنه هو العقور الرحيم ) (١)

إنه سنحانه يعفرها بالنوبة ، لأنه سبحابه يقول بعد دلك موجهاً المسلمين إلى الطريق

(وأبيوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العداب ثم لا تنصرون ، واتنعوا أحسن ما أنرن إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون) (٢) .

ويتابع القرآن في النوحيه إلى النوبة في أسلوب كله رحمة ورأفة ما جاء في حديث قدسي طويل رائع ، يقول الله تعالى فيه ·

« يا عبادى إنكم تحطئون بالليل والهار ، وأما أعفر الذبوب
 جميعاً ، فاستغفرونى أعفر لكم » .

ويتابع ذلك كله الأحاديث النبوية :

۱۵ الله يبسط يده بالبيل ليتوب مسىء النهار ، ويبسط يده بالنهار
 نيتوب مسىء النين ،

ورسول الله عليه ، يعرف بالحطيثة كونقع لا يتأنى إنكاره فيقول

<sup>(</sup>١) سوره الزمر : اية ٢٥

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر: الآيتان \$6 و 60

دكل ابن آدم خطاه،

ولكنه يرشد إلى الوسيلة التي تفضل بعض الخطائين وتحعل لهم منزلة في الخير ، فيقول :

1 وخير الحطائين التوابون 1 .

يقول الإمام القشيري :

وس لطائف المعراج ما حص به أول حاله في للك الدينة بالطهارة على ما ذكرنا في معص الروايات في تقدم : أن جبريل عميه السلام حمله إلى زمزم وشق صدره وعسل قده .

وقد شق قلب النبي عليه مرتين عمرة في حالة صناه ، وهو معد في حجر حليمة ، والمرة الثانية ليلة المعراج .

وفى تخصيص قلبه بالعسل دول عيره من البدل إشارات . منها أن القنب محل العرفان ، وهو المضعة التي بصلاحها صلاح المدن .

وهو محل الشاهدة .

ولكى لا يكون لغير الحق نصيب في قلبه .

ولتنبيه الأمة على طهارة القلب .

و إذاك ان شق الصدر الدى سبق هـ ندا الحادث الخطير. حادث الإسراء والمعراج – هو بالنسبة لنا التوبة ، فهمه أيضاً توجيه واصح لنا أن ندحاً إن الله تعالى تائبين عند الشروع في أي عمل له صحته .

إنه توحيه لنا أن بلجأ إلى الله تائمين عند الشروع في شراء . وفي

بيع ، في ارتباط برواح ، في ساء بيت ، في الشروع في سفر وليست التوبة في مثل دلث نوبة من دلب وإنه هي التجاء إلى الله ، وتشفع إليه سنجاله يتأكيد صفاء النفس وطهارة القلب من أجل أن يسدد الخطي وعمج لتوفيق ، ويحفظ من الأحطاء

إنها توسل إلى الله بعمل صالح هو التونة .

# الغاية في منهج الحياة

ويمكن للإنسان أن يتعجل السؤال عن لعابة فقول. دا كان بدء الرحمة الإسلامية إنما هو التولة فما سهينها ؟ ولقول دون تردد ولا شك :

ىيس دون الله منهى .

ودلك أن نقه سبحانه وتعالى هو العاية لنمؤمن المتبصر ولقد أعس الله صراحة أنه سنحانه إليه المنهى فقال (وأن إلى ربك المنتهى)(١)

ويقوب أبو سعيد الحرار رضي الله عنه معبراً عن شعور المؤمن بالتسلة

لله سيحاله 🕆

<sup>(</sup>١) سورة النجم آية ٤٢

«كل ما فاتث من الله سوى الله يسير ، وكن خط لك سوى الله قليل » .

ن هجرة سؤمن إليه سبحانه:

(إلى ذاهب إلى ربي سيدين) (١).

وفرار المؤمن إلى الله ، ولقد أمر الله بالقرار إليه فقال .

( فعروا إلى الله )<sup>(1)</sup> .

ودهاب المؤس إليه.

(إلى فاهب إلى ربي).

وقد كانت بهامة الرحله التي محل بصددها رحلة الإسراء والمعراج الانتهاء إلى الله مسحانه وتعالى . فهي رحمة انتهت إلى عايتها الحقيقية التي هي الله ، فحققت :

(وأد إلى ربك المنهى)

وإنه إذا تحدث عن تمرة السنوك إلى هذا المنهى عقدار قرب السنث من هذا المنهى لكول رعالة الله له وعديته له على أن هذه لرعاية ، وهذه العناية تبدأ منذ الحطوة لأولى التي تتمثل في الاستعفار

ن سورة الصافات أبه ١٩٠٠

٢) مورة الداريات . آية هـ.

والله مسحانه وتعالى يأمر بالاستعفار ، ويبين ما يترتب عبه من آثار وهي آثار ليست باهينة ، أو النافهة ، إنها اثار ضخمة ، يقون سبحانه : ( استعفروا ريكم إنه كان عفارا . يرسل السماء عليكم مدراراً . ويجددكم يأمول وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ) (١١ ويقول سبحانه :

( استغفروا ربكم نم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدراراً ويزدكم قوة إلى قوتكم ) (٢) .

وكلما ازداد الإنسان استعراقاً في السلوك إلى الله ، ازدادت رعاية الله له وعنايته به ، حتى إدا ما انتهى إليه سبحانه كانت العنابة المناسم ، والرعاية الكافية ، في الدنيا والآخرة :

(ألا إن أولماء الله لا خوف عليهم ولا هم بحزلون الذين آموا وكانوا يتقون . لهم البشرى في اخياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ، ذلك هو الفور العظيم ) (٣) .

وليس معنى الوصول إلى هذا المستمى وهو الله سنجانه - الاستقرار الروحى ، كلا ، وإنما معده من حالب ، روال القبق والاصطراب النفسي ، وروال هم الرزق ، وحوف النوت ، وروال كل ما يصرف

<sup>(</sup>۱) سورة بوح الآبات ۱۱ ۱۲

<sup>(</sup>٢) سوره هرد آية ٥٢

۱۲ مورة بوس الآبات ۱۲ ۱۲

الإسان عن الله ، أو يشعل بؤرة التمكير ، وبحل في أعماق النفس .
ولكن الوصول إلى هذا المنهى معاه من جالب آخر الرقى الروحى الديم ، الفيوضات الإلهبة المستمرة ، المعرفة اللدلية المتالية ، وصلوات فه وسلامه على من وصل إلى هذا المنهى و مر مع ذلك أن يقول :

(رب زدنی علا)<sup>(۱)</sup>

وزيادة العلم في عرف أولياء الله ، إنما هي ريادة السعادة ، ومن أجل دلك يقول أحد العارفين :

ىحى فى سعادة لو عرفها الملوك لحالدونا عليها بسيوفهم .

وثتلون السعادة يلون المعرفة ، ولكل باب من أبواب المعرفة مداق خاص ، فله إدن لذة خاصة إدا أمكن التعبير يكلمة اللذة في هذا المقام - وهر يسلم إلى ما يليه ، وما يليه له مداقه الحاص فله أيضاً لذته ، إنها حبة الدنيا في سموها وحاها وجلاها .

ولا يحجب أولياء الله عن الله مال . وقد بكونون في ثراء عريص فلا يصرفهم دلك عن الله ، وما صرف سلبان ملكه عن الله ، وقد يعرض عليهم الثراء العريض فلا يعيرونه أهمية

ولقد قال رسول الله ﷺ :

<sup>(</sup>١) سورة طه آيه ١١٤.

ه حیرت بین أن أكون ملكاً رسولاً . أو عنداً رسولاً ، فاحترت أن أكون عبداً رسولاً .

ويتحدث الإمام أبو سعيد الخراز عن دلك بالسنة إلى رسول الله مُنْافِيهِ فيقول :

### وهذا لىبى عليه ،

بيها حبريل عليه السلام عنده ، إذ تعير حبرين ، فإذا منك قد برا، من السماء لم ينزل قط ،

وقال جبريل عليه السلام · خشيت أنه نزل في أمر. وحاء إلى البيي عليه بالسلام من عبد الله عر وحل وقال له هذه مفاتيح حراش لأرض تسير معك دهماً وقصة مع للقاء فيها إلى يوم لقبامة ولا تنقصك ثما لك عبد الله شيئاً

> هام بحد النبي ﷺ ذلك ، وقال <sup>.</sup> «أجوع مرة وأشبع مرة » .

ولا يحجب أولياء الله عن الله لدة حسه فهم في بده دائمه مستمرة أسمى وأنفس

یسم لا یحجمهم عمه متاع دمیوی آیاکات. فاستنشار قلومهم نقرمه إلی الله تعانی ، وسرورها به ، وهدوئها ای سکومها یلیه وأممها معه

## ما بين البدء والغاية

## الجهاد

كيف الوصول إلى هذا المنهى الدى فيه لرصا، وقعه رادة الأنوار، وثلاحقها على الدوام، وقيه السحادة التي لا تنقطع، وقيه مرصاة الله سبحاله ولعالى، وحفظه وعبايته، ورعايته ومحله و مصاة الله سبحاله ولعالى، وحفظه وعبايته، ورعايته ومحله ولا هذا ما ترسمه الرحلة المسركة فيها بين شق لصدر أو التوبة ولي (ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدبى) المولاء من منا أو أدبى المولاء الرحلة الباركة، يرى رسول الله يتحقيق أمراً عجيد إنه يرى قوماً يرزعون ومحصدون في يوم كله حصدوا عاد كها كال، فقال النبي على المحلول عليه السلام ما هدا المحلة المحلة المحلة المحلة علم الحسة المحلة صعف، وما أنفقوا من شيء فهو يجلهه وهو حير ترازقين الله منافقة المحلة الموقية من التولة مناشرة إلى الحهاد.

والجياد في أندين الإسلامي مكانة عظمي . فقد روى الشيحان (١) سورة الجم ، الآيتان ٨ و٩ . بسندهما عن أبي ذر رضي الله عنه قال :

قلت يا رسول الله ، أي الأممال أمضل ؟

قال : و الإيمان بالله والجهاد في سبيله ع .

ولجهاد في سبيل الله أوسع وأعم من أن يقتصر على الحهاد الحربي إن من أنواع الحهاد في سبيل الله ، حهاد النفس حتى تستقيم على التوبة ، وجهادها على العموم حتى تتزكى من بعد التونة.

(قد أهلح من زكاها) (١١).

(ومن تزكى فإنما يتركى لنفسه) <sup>(۱)</sup>.

وجهاد الأسرة حتى تستقيم على أمر الله .

والله سيحانه وتعالى يقول:

(يأيها الذين آمنو قُو أنفسكم وأهبيكم ناراً وقودها الناس ولحجارة علمها ملائكة علاط شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) (٢٠) .

وكان سيدنا إسماعيل عبيه انسلام يأمر أهمه بالصلاة والركاة وكاب عند ربه مرصيًا .

ولا يعبى حهاد النفس وحهاد الأسرة عن حهاد المجتمع

<sup>(</sup>١) سورة الشمس آية ٩.

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر: من الآية ١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة التحريم آية ٢ .

وكل ذلك أنواع متناسقة من ميدان الأمر بالمعروف والنهبي عن الملكر.

وهو مبدأ أسسى في الدين الإسلامي ، ولأجل أن يبين الله مسحامه وتعالى أهميته الكبرى ، ذكره قبل الإيمان بالله ، مسيا أنه مناط خبرية الأمة الإسلامية فقال مسبحانه :

كسم خير أمة أحرجت للناس تأمرون بالمعروف وتسهول عن المكر وتؤمنون بالله ﴾ .

وعلى العكس من ذلك اليهود فقد :

( لعن الدين كفروا من بني إسرئيل على لسان دود وعيسي ابن مريم ذلك بما عصوا وكانو يعتدون . كابوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لنئس ماكانوا يفعلون) .

ولقد بين الإسلام وسائل الجهاد تحسب الطروف والملابسات ، وبحسب الإمكانات والاحتمالات .

عن أبي مسعود رضي الله عنه – فيا رواه الإمام مسلم أن رسول الله متالله عال :

الله عن الله عن أمة قبلي إلا كان له من أمّته حواريود
 وأصحاب؛ بأحدون بسنّته ويقتدون بأمره،

ثم إنها تحلف من بعدهم حلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون . تن جاهدهم بيده قهو مؤمن.

ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن.

ومن جاهدهم نقسه فهو مؤمى . ليس وراء دلك من الإيمان حمة حردل » .

> وعن أبي سعيد الحدرى رصى الله عنه قال : سععت رسول الله ﷺ يقول :

و من رأى مبكم مبكراً فليعيره للده ، فإن لم يستطع فللساله ، فإن لم يستطع فبقلم ودلك أصمف الإيمان :

وصور رسول الله عليه المحتمع ووحوب الأحد على يد المفسد فيه حتى لا يكون الهلاك الصورة الرائعة التائبة التي رواها الإمام البحارى عن المعان من عشير عن رسول الله ، عليه المالية ، قال :

ه مثل القائم في حدود الله ، والواقع فيها ، كمثل قوم استهموا على سفيمه ، فصار بعصهم أعلاها ، وبعصهم أسفلها ، وكان الديل في أسفلها إذا ستقوا من الده مروا على من فوقهم فقالوا : لو أنا حرقا في بصيما حرق ، ولم نؤد من فوق ، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا حميماً ، وإن أحدوا على أبديهم نجوا وجوا جميعاً » .

وروى الترمدى على حديقة رضى الله عمه ، عن اللهي عَلَيْكُم قال : و والدى نفسى بيده لتأمرنَ بالمعروف ولتبهونَ على المبكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقامًا منه ثم تدعونه فلا يستحدث لكم و . وعن أبي سعيد الخدري عن النبي ، عَلَيْكُمْ ، قال · « أفصل الحهاد كلمة عدل عند سلطان حاثر » .

وأن الله سبحاء، وتعلى لا يخلى الأرض من الآمرين بالمعروف الناهين عن، الملكو، فقد حاء في الصحيحين:

ولا تزال طائفة من أمتى طاهرين على الحق لا يصرهم من حدلهم
 ولا من خالفهم ، حتى بأتى أمر الله ، رهم كذلك ٥.

أما لحهاد فيكبى – لبيال أنه من طبيعة الإسلام أن مدكر ميه حديثين أو ثلاثه ، وأن مدكر فيه آيتين من الفرآن أو ثلاثاً

وسِداً في ذلك بما رواه الإمام مسلم.

وعن أبي هريرة رضى الله عنه هي روه ليرمدى قاب « مر وحل من صحاب رسوب الله ، علينية ، بشعب فنه عسة من ماء عذابة فأعجبته فقال :

مقال " لا تفعل فإن معام الحديثم في تشبل الله اقصل من صارته في بنته استعين عامًا . ألا تحدود أن يعفر الله لكم ويدحنكم الحنة ؟ اغزوا في سبيل الله ، من قاتل في سبيل الله فواق ذقة ، وجبت له الحنة .

وروى أبو داود بإسناد جيد ، عن أبي أمامة رصى الله عنه : أن رجلا قال به رسول الله شدل لى في السياحة ، فقال النبي عليه : وإن سياحة أمتى الحهاد في سبيل الله عز وحل ،

والقرآن يربط الحهاد بالإيمان نحيث لا يتأتى أن يوجد الإيمان الصادق إلا و لجهاد من عناصره لقد اشترى الله في عقد الإيمان – من للوسين أنفسهم وأموالهم :

( د الله اشتری من المؤمس أنصبهم وأمواهم بأن هم الجمة ، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقًا في التوراة والإنجيل والقرآن ، ومن أوفى معهده من الله فاستبشروا يبيعكم الذي بايعتم مه ودلك هو الفوز العطيم ).

#### والحهاد بجارة مع الله ;

(يأيها الدين آموا هل أدلكم على بجارة تسجيكم من عذات أليم ؟ نؤمون بالله ورسوله ، وتحاهدون في سبين لله بأموالكم وأنفسكم دلكم حير بكم إن كنتم تعلمون ، يعقر لكم دنوبكم ويدخلكم جنات تحرى من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن دلك العور العطيم). والجهاد داحل في صدق الإيمان الم ( إنما المؤمنون لدين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وحاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ) . إن الحهاد بأوسع معاليه إنما هو الحطوة الأولى بعد التوبة .

## حياة الأنبياء والشهداء بعد الموت

إن الصلاة في ترتيب برحلة المباركة بأتى رمزها بعد رمر الحهاد مباشرة ، ولكما مراعاة لما بين هذا الموضوع وما قبنه بذكره هما ثم نعود للترتيب الصبيعي في الرحلة المباركة .

روى الإمام مسلم يسنده عن أنس بن مالك أن رسوب الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : أثبت وفي رواية هدات : مررث - على موسى بلة أسرى بي عبد الكثيب الأحمر وهو قائم يصبى في قبره »

وأخرج الإمام مسلم أيصا بعدة طرق عن أسن رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله علمه وآله وسلم قال : مردت على موسى وهو يصلى فى تبره .. .

وقد أحرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث عبد العزيز، أن رسول الله صبى الله عنيه وآله وسلم قال . « . . . وقد رأيتني في حاعة من الأنساء » . وادا موسى قائم يصلى ، فإذا رحل صرب (١) حعد كأنه من رجال شوءة (٢٦) ، وإدا عيسى بن مريم قائم يصلى ، أقرب لناس به شها عروة الن مسعود الثقلي .

وإدا براهيم قائم يصنى ، أشنه الناس له صاحبكم يعنى لعسه فحالت الصلاة ، فأممتهم . .

وبقد وردت السنة الصحيحة بأن أحسام الأنبياء لا تأكلها الأرضى، أي أنها لا تبلى , فقد أحرج الإمام أحمد بإسباده عن أوس س أوس ، قال ، قال رسول الله صلى الله عبيه وآله وسنم

رأفصل أيمكم يوم الحمعة ، فيه حلق آدم ، وفيه فلص ، وفيه اللهجة وفيه الصعقة ، فأكثروا على من الصلاة فيه ، فإن صلاتكم معروصة على . قالوا وكيف تعرض صلاته عليك وقد أمت - يريدون طيت فقال إن الله حرم على الأرض أحساد الأسياء عليهم السلام » .

هدا الحديث أحرحه أيضاً لحاكم وصححه للووى ويقول الليهى عله أحرجه أبو داود للسجستاني في كتاب اللس وله شواهد ثم يروى – من هذه الشواهد – بإساده عن أبي مسعود الأنصاري ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال :

<sup>(</sup>١) العبرب من الرحاد هو الحصف للحم

<sup>(</sup>٢) شوءة : قيبة من بائل العرب

ه أكثروا من لصلاة على في يوم الجمعة ، فإنه ليس أحد بصلى
 على يوم . حمعة إلا عرصت على صلاته .

وروى البيهقى من هذه الشواهد أيضاً - بإساده عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صبى الله عليه وآله وسلم :

« أكثرو على من الصلاة فى كل يوم جمعة ، قاب صلاة أملى بعرص على فى كل يوم حمعة ، قمل كان أكثرهم على صلاه ، كان أقربهم منى منزلة !! .

وسواء كان الإسدن بحوار الضريح الشريف أم كان بعيد عه هين صلاته تسع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علقد أحرح البيهني في شعب الإيمان ، والأصلهاني في الترعيب عن أبي هريرة رضى الله عنه قاله: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

لا من صلى على علم عند قبرى سمعته ومن صلى على دئياً بلعته ه ومن هذه القبيل ما أخرجه الإمام النجاري في تاريجه عن عهار قال .

سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول:

ول الله معالى ممكاً أعطاه أسماع الحلائق ، قائم على قبرى ، أها من أحد يصلى عنى صلاة إلا بلعثها ،

وبقد أثبت الإمام القشيرى حياة الأنبياء بعدة طرق ، وأورد أحاديث فى دلك ، بدكر منها حديث عبد الله بن مسعود عن انهى صلى الله عبيه وآله وسلم ا  ويقول الإمام القشيرى تعليقاً على هذا الحديث: ولا يبلع السلام و إلا ويكون حباً.

وعن ُبي الدرد ، رضي الله عنه فيما رواه ابن ماحه بإسناد جيا -قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :

و أكثروا من الصلاة على يوم الحمعة . فيه مشهود تشهده الملائكة ، وإن أحداً لن يصنى على إلا عرصت على صلاته حتى نفرغ مها » .

قال أبو الدرداء ، قلت , وبعد لموت ؟ قال إن الله حرم على الأرص أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .

رِبُ الْأَسِيَاءَ أَحِياءً فَى قَبُورِهُمْ بَشَاهُدَةً رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَكُهُ رَسَلُمُ لُوسَى عَلَيْهِ السَلَامُ ، رَبُرُوْيَتُهُ لَلْأُنْبِيَاءَ ، وحديثه معهم ، وصَلاته بهم .

أما الصلاة الى كانوا يصلومها ، فإنها م تكن فرصاً وتكليماً ، وإعما كانت شكراً وحمد كله على نعمه ، وليس في الآخرة نكنيف ؛ وإن كان فيها أبضاً نرق روحى لا ينتهى ، لأن المدد الإلهى لا ينتهى ولكل درحة من درجات هذا المدد شعور بالحمد والثناء على الله والشكر لله ، يشاسب مع درجته ، والله سبحانه وتعالى يقول ;

( دعواهم فيها سنحانك اللهم ، وتحييهم فيها سلام ، وأحر دعواهم أن الحمد الله وب العالمين ) .

وقد يتساءل إنسان عن هذه الحياة بعد دوت. أهي حاصة بالأسياء؟.

ومقول إن القرآن الكريم يشتها في يقين حازم للشهداء ، يقول تعالى :

(ولا تحسين الدين فننوا في سبيل الله أموناً بل أحياء عبد رمهم يررقون ، فرحين بما آتاهم الله من فصله ، ويستبشرون بالدين لم يلحقوا بهم من خلفهم آلا حوف عليهم ولا هم يجربون) .

وتماسمة هذه لآية روى البرمدى وحسّنه ، و بن ماحه بإساد حسن أيضاً ، والحاكم وقدل صحيح الإستاد إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، لما رأى حابر بن عند الله مهمًا لاستشهاد أيه في عروة أحد ، قال له مطمئماً مبشرًا الا أحبرك ما قاله الله لأبيث ؟

فقال حبر على ؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم :

وماكلم الله أحد قط إلا من وراء حجاب وإنه كلم أباك كفاحاً ه. والكفاح المواجهة قال سبى أعطك قال أسألك أن أرد إلى الدبيا فأقتل فيك ثابية. فقال الرب عروجل: إنه قد سبق مبى القول: وبأنهم إليها لا يرجعون ه قال: أى رب فأسغ من وراتى ، أى أبعهم هده النعمة الكبرى في الجنة التي يتقلب فيها الشهيد، فأمول الله تعالى: ( ولا تحسير الدين قنوا في سبيل الله أموالاً بل أحياء عند رجم

يرزقون ) .

وقال تعالى :

(ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ال أحياء والكل لا تشعرون)

ويقول الإمام القشيرى ﴿ وَأَحِيرُ سَنَحُونَ أَنَّ الشَّهَدَاءَ أَحِياءَ عَبَدُ رَجِمَ ، فَالْأَسَاءَ أُونَ بَدَلَثُ لِتَقَاصِرُ رَبَّةَ الْكَافَةُ عَنْ دُوجَةُ السَّوَةِ ﴾ . قان الله تعالى :

( فأونثك مع الدين أنعم الله عبيهم من البيين والصديفين والشهداء)

ورتمة الشهادة ثالث درحة النبوة ، ولقد وردت الأخبار الصحيحة والآثار المروية عما يدل على هذه الحملة .

وعماسه الآيات العرآنية الشريعة عن الشهداء يقول ابن القيم : إن الله تعالى عرى سيه وأولياءه من قتل مهم في سيله أحس تعرية وأنطقها وأدعاها إلى الرض عا قضاه لهم نقوله ، وولا تحسين والآيات فحمع هم إن الحياة الدائمة ، منزلة القرب سه ، وأبهم أحياء عمده ، وجريان الربي المستمر عليهم ، وهرحهم عما آتاهم من قصله ، وهو فوق الرصا ، وستبشارهم بإخوامهم الدين باحتماعهم مهم يتم مرورهم وبعيمهم ، واستبشارهم بإخوامهم الدين باحتماعهم مهم يتم مرورهم وبعيمهم ، واستبشارهم عا يجدد لهم كل وقت من نعمته وكرامته و

ولقد أحرح أحمد وعبد بن حميد في مسديها ، والطبراني بسيد

حس عن محمود من لبيد عن ابن عباس مرفوعاً ، الشهداء على بارق بهر ببات الحنة في قبة حضراء بجرح إليهم رزقهم من الحنة عدوة وعشية ه .

#### وق حياة الأسياء والشهداء يقول القرطبي :

و الموب ليس بعدم محص ، و عما هو انتقال من حال إلى حاب ، ويدب على دلك أب الشهداء بعد قتنهم وموثهم أحياء بررقون فرحين مستشرين ، وهده صفة الأحياء في الدنيا ، وإداكان هذا في الشهداء فالأسياء أحق بدبك وأولى ، وقد صح أب لأرص لا تأكل أحساد الأبياء ، وأنه صلى الله عبيه وآنه وسلم احتمع بالأبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس ، وفي السماء ، ورأى موسى عبيه السلام قائم يصلى في فيره ، وأحبره بأنه يرد السلام على كل من سلم عبيه ، إلى عير دلك ما يحصل من جملة القطع ، بأن موت الأبياء عما هو راجع إلى أنهم عبوه عنه عين لا بدركهم وإن كانوا موجودين أحماء ، ودلك كالحال في بكرامته من أوليائه ه .

والفقهاء يتحدثون عن لشهد، في استفاصة ، ومم أثروه مهده الماسية ، مسألة سؤال القبر بالسبة بشهيد ، ولقد أفني الإمام السيوطي بأن سؤل الفبر ليس عاماً للحلق على يستثنى منه لشهيد ، في الحديث :

اله صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أيعتر الشهيد في قبره ؟ فقال
 كني ببارقة السيوف على رأسه فتنة ».

قال القرطبي في التذكرة لفلا على الحكيم البرمدي معاه أنه لو كان عده لهاق فر عند التقاء الرحفين ويريق السيوف، لأن من شأن المنافق الفرار عبد دلك ، وشأن لمؤمل البذل والتسليم لله ، فيه ظهر صدق صميره حيث برز للحرب والقتل لم يعد عليه السؤال في القبر الموضوع الامتحان المسلم الحالص من المنافق .

وقال القرطبي وإداكان الشهيد لا يمنى فالصديق من باب أولى لأنه أحل قدراً ، وممن يستثنى المرابط لقد ورد فيه أحاديث ، والمطعول ، والمصادر في للد الطعن محتسماً حتى مات بغير الطاعون صرح به الحافظ من حجر في كتاب (بدل الماعون).

ونعل هذه اخياة لبررحية يست للأسياء والشهداء فحسب ، وإنما هى لجميع الناس حتى الكفار منهم ، على أن القرآن وانستة يشيران إلى حياة الكفار بعد الموت قبل القيامة ، يقون تعالى عن آل فرعون . (النار يعرصون عليها غدوًا وعشيّ ، ويوم تقوم الساعة أدحلوا آل فرعون أشدً العذاب)

ولا ريب في أن لنار التي يعرصون عليها ليست بار يوم القيامة . فما في القيامة غدو وعشى ، وماهيها شروق وغروب . ثم إن المعلف يقتصى المعايره ، ومنطوق الآية : إن آل فرعون يعرصون عبى البار في الصباح وفي المساء ، يرون مكانهم فيها ومصيرهم الذي سيصيرون إبيه ، حتى إذا كان يوم القيامة ، دى مناد آمر ، ، أدحلوا آل فرعون أشد العداب ، ، أدخوهم بعد أن كانوا يعرضون غدوا وعشيا ، أدخلوهم إلى إقامة مستمرة .

على أن حادثة صحاب لقليب معروفة مشهورة ، رواها الإمام البخارى بعدة روايات ورواها غيره بعدة روايات أيضاً . من هذه الروايات الرواية الآنية عن البحارى . حدثنا عبد الله بن عمد ، سمع روح بن عبادة ، حدثنا سعيد بن أبي عروية ، عن قتادة قال : ذكر لئا أس بن مالك ، عن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صياديد قريش فقدهوا في طوى من أطواء بدر حيث غيث ، وكان إدا طهر عني قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال ، فلم كان ببدر ليوم الثالث أمر يراحلة فشد عليه رحلها ، ثم مشي وشعه أصحابه وقانوا : ما برى بنطلق إلا لمعص حاحته ، حتى قام على طفة الركى فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آنائهم : يا فلان من فلان من فلان ، فإنا قد وجدنا ما وعدما ربنا حقاً فهل وحدثم ما وعد ربكم حقاً ؟

لقال عمر . يا رسول الله أنكلم أحساداً لا أرواح فيها ؟ فقال الهي صلى الله عليه وآله وسلم :

و والدى نصن محمد بيده ، ما أنتم يأسمع لما أقول منهم ي .

هده الروايات كنها تتكتف وتتساند، مع لأحاديث التي رويت في عدّات القبر، ونعيمه، والتي تحبر أن لقبر إما روضة من رياض الجمة، أو حفرة من حفر البار، فتدل بمحموعها عنى أن كن إسال إذا فارق الديب، فإبما انتقل من طور إلى طور، وأنه إذا كان الحسم سيبلي فإن الروح – مركز انشعور والإحساس والفكر –دقية تحس ونشعر وتفكر وعن المؤمنين عامة يحسن أن نورد القصة التالية الم

أحرح اليهتى فى للعث ، و لطبر فى بسيد حس ، عن عبد الرحمن ابن كعب بن مالك قال ، وما حصرت كعباً الوقاة آتته أم بشر ست البراء ، فقالت به أبا عبد الرحمن ، إن نقيت بشراً فأقرئه مبى السلام ، فقال لها يعفر الله لك يه أم بشر ، محن أشعل من دلك ، فقالت أما سمحت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن سمة المؤمن بسرح في لحمة حيث شاءت ، وبسمة الكافر فى سجين ؟ قان ، بنى ، قالت فهو داك و .

أما الحليث لذى صححه أنو محمد عبد الحق ، فهو ما رواه اس عبد البرق الاستدكار و لتمهيد من حديث بن عباس قاب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

الما من أحد يمر بقبر أحيه المؤمن كاب يعرفه في الدنيا فيسلم عبيه إلا
 عرفه ورد عليه السلام ؛

وبعل السؤال المنح فيا بحن بصدده هو

ما نوع هده لحدة التي محاها الأسياء والشهداء، وعيرهم ؟ ومن أحل الإحانة عن هذا السؤال نورد ما ذكره الل للميم تهذ الصدد في كتابه النفيس قالروح 8 .

وإل لله سمحانه وتعالى جعل لدور ثلاثة - دار الدنياء ودار البررح ، ودار القرار ، وجعل لكل دار أحكاماً تحتص بها ، وركب هدا الإنسان من نبين ونفش ، وجعل أحكام دار الدئيا على الأبدان ، والأرواح تنع لها ، ولهدا جعل حكمه بشرعية مرببة على ما يظهر من حركات النسان والحوارح ، وإن أصمرت النفوس حلافه ، وجعل أحكام البرخ على الأرواح والأبدن تبع لها ، فكم تبعث الأرواح لأمدار في أحكام لدنيا ، فتألمت بألمها ، والتدت تراحتها ، وكانت هي التي باشرت أسباب النعيم والعذاب – تبعث الأبدار الأرواح في أحكام دار البررح في تعيمها وعدامها ، والأرواح حيثه هي التي تناشر العد ب و لمعم ، فالأبدال (١) ظاهرة والأرواح حقية ، والأبدال كالقبور لها ، و لأرواح هناك (٢) ظاهرة والأبدان خيمية في قبورها ، فتجرى أحكام مبررح على الأرواح ، فتسرى إلى أبد مها بعيماً وعداناً ، كما تجرى أحكام الدنيا على الأبدال ، فتسرى إن أرواحها لعيماً وعدّاناً ، فأحط مهدا لموصوع علماً واعرفه كما سعى ، برل عنك كن إشكال يورد عليك

<sup>(1)</sup> في دار الدنيا

<sup>(</sup>۲) في دار البررح

من داحل وحارج . وقد أرانا الله سنحانه ، بنطقه ورحمته وهدايته من ذلت تموذحاً في الدنيا من حال النائم ، فإن ما ينعم به أو يعذب في نومه بحرى على روحه أصلا ، والبدن تبع له \* وقد يقوى حتى يؤثر في البدد تأثيراً مشاهداً ، فيرى النائم أنه في نومه ضرب ، فيصبح وآثار الصرب في حسمه ، ويرى أنه قد أكل وشرب ، فيستيقط وهو يحد آثو الطعام والشراب في فيه ، ويذهب عنه الجوع والطمأ ، وأعجب من دلك ألمك ترى النائم ، يقوم من نومه ، ويصرب وينطش وبدفع كأله يقطان ، وهو نائم لا شعور له بشيء من دلك . لأن الحكم لما جرى على الروح، استعانت بالبدن من حارجه، ولو دحلت فيه لاستيقظ و حس ، فإدا كات الروح تتألم وتتمم ، ويصل ذلك إلى مدم بطريق الاستماع ، فهكذا في البررح ، بل أعظم ﴿ فَإِنْ تَجَرِّدُ الرَّوْحِ هَمَاكُ أَكُمُلَّ وأقوى ، وهي متعلقة بيدم لم تنقطع عنه كل الانقطاع ، فإدا كان يوم حشر الأجساد، وقيام الناس من قبورهم صار الحكم بالنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد طاهراً بادياً ، ومتى أعطيت هدا الوضع حقه تبين لك أن ما أحبر به الرسول من عذاب القبر وبعيمه ، وضيقه وسعته وضمه وكونه حفرة من حفر النار ، أو روضة من رياض الجنة مطابق للعقل، وأنه حق لا مرية فيه، وأن من أشكل عليه دلك ابن سوء فهمه . . وقلة عمله . . و .

أما بعد الإعلى هذا البحث بكلمة يقولها حجة الإسلام الإمام

الغزالى ، عن تجربة شخصية يؤيد ما هو واضح من بدهبات الحو الإسلامي في هذا الموضوع ، وهي كلمة تصر عن رأى جميع الصوفية وجميع فلاسفة الإشراق :

ووس أول الطريق تبتدئ المكاشفات والمشاهدات ، حتى إنهم فى يقظنهم بشاهدود الملاتكة وأرواح الأنبياء ، ويسمعون صهم أصواتا ويقتبسون صهم فوائد.

ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يصيق عنها تطاق النطق ب

#### المبلاة

أتى رسول الله ﷺ ، على قوم ترضخ رءوسهم بالصخر وكلما رضخت عادت كما كانت . لا يفتر عنهم س ذلك شيء .

فقال: ما هذا يا جبريل؟

قال : هؤلاء الذين تتثاقل رءوسهم عن الصلاة المكتوبة . . . أنى دور الفروض بالصلاة . . . أنى دور الفروض بالصلاة

والصلاة هي الركن الثاني في الإسلام، إن منزلتها ومنزلة ما عداها ، إلى بعد الإيمان بالله وبرسوله .

أتى دور الفروض الديبية ، وإن لم تكن قد فرضت بعد : ذلك أن الرحمة المباركة ترسم الماضى والحاضر والمستقبل ، إنها ترسم الحياة الإسلامية ، في جميع أدوارها الرمنية ، في حانب العقيدة والأخلاق مها والصلاة في لوصع الإسلامي عاد الدين في أقامها فقد أقام الدين ، ومن هدمها فقد هدم لدين ، مثله في حياة المسم كمثل نهر جار عمر (1) على باب أحدكم على حد تعبير رسول الله صبى الله عليه وآله وسلم – يُغتسل منه كل يوم حمس مرات .

وعی عبد الله بن قرط رضی الله عنه قال فال رسول الله ، ماالله الله

أول ما يحسب به العيد يوم القيامة الصلاة ، قاب صفحت صلح
 سائر عمله ، وإن فسدت فسير بهائر عمله » (۱).

وسنتحدث إن شاء الله عن الصلاة ميا بعد هبين أهميتها الكبرى و الوصع الإسلامي ، ونكما قس أن نفرع إلى الزكاة تقول : إن الرسول عليات رأى يوماً هما يواه المائم تمثيلا لتارك المصلاة يشبه الممثيل الدى

<sup>(</sup>١) العمر هو تلكثير الماء

<sup>(</sup>٩) رواء الطبراني في الأوسط ، وقال: لا يأس بإسناده إن شاء الله

 <sup>(</sup>۴) رواه الطبراني في الأوسط والصغير وقال: تفرد به الحسين بن الحكم الحبرى.

لقدم . يقول صلوات الله وسلامه عليه :

العلقت فررت على ملك وأمامه آدمى ، وبيد الملك صخرة بصرب بها هامة الآدمى ، فقع دماعه حاناً ، وتقع الصحرة حاماً .
 ولما سأل عليه عن ذلك ، قبل له :

«أولئث الذين كانوا ينامون عن صلاه العشاء الآحرة ، ويصنوب لصلاة لغير مواقيتها فهم يعدبون سها حتى يصيروا إلى النار »

وقبل أن نفرغ إلى الزكاة أيصاً نذكر ما يلي :

يقول الإمام الفشيري:

سمعت الأستاد أبا على الدقاق رضى الله عنه يقول إن ببينا عليه السلام أتى للأمة بالمعراج على التحقيق ، وإن الصلاة

بنا بمنزلة المعراح

وقد كان المعراج له عليه السلام ثلاث مبارل ، من خرم إلى مسجد الأقصى ، ثم مم إلى قاب الأقصى ، ثم مما إلى قاب قوسين أو أدنى .

مكذلك لنا الصلاة ثلاث منازل القيام، ثم الركوع، ثم السجود، وهو نهاية القربة.

قال الله تعالى :

( واسجاء واقترب ) <sup>(۱)</sup> (۱) سورة الطق آية ۱۹

## الزكاة

وتأتى الركة بعد الصلاة في ترتب مهج الحياة الذي محن بصدده .
لقد أتى رسول الله على أقياهم رقاع ، وعلى أقباهم رقاع ، وعلى أدبارهم رقاع ، بسرحول كما سسرح الأنعام ، يأكلون الصريع ، والرقوم ، ورضف جهنم .

فقال: ما هؤلاء؟

فقال حبرين عليه السلام حؤلاء الدين لا يؤدون زكاة أموالهم وما ظلمهم الله ، وما ريك بطلام للعبيد .

والزكة هي الركل الثالث من أركان الإسلام، ونقد حارب عبيها سيديا أبو بكر رضي الله عنه، ودلك أنه حيبا نتقل الرسول عَلَيْظُهُ، إلى الرفيق الأعلى، قال تعص القبائل من الأعراب:

إما نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وسستمر نؤدى الصلاة ، ونصوم رمضان ، وبحج ، أما الركاة فإنها مادة ومال ولا شأن للدبى بذلك وأعلنوا الامتناع عن أدائها .

وكان هذا أول تمكير منحرف من بعض المسلمين في الإسلام يهدف إلى فصل الدين عن الدنيا أو المادة ، أو بالتعبير الحديث يهدف إلى فصل لدين عن الدولة ، فقال سيدنا أبو بكر رضى الله عنه : سأحاربكم . إنه يحارب من أراد قصل الدين عن الدولة . فقيل له : كيف تحارب من يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ؟

فكانت إجابته :

أن الشهادتين هما حقوق إدا متبع إنسان عن أدالها فإنه بحارب عليها .

وأن من حقوق الشهادتين أداء الزكة .

روى الإمام المخارى رضى الله عنه عن أبى هريرة بضر الله وحهه قال :

الله توفى رسول الله علي المحكم الله على وكان أبو بكر رصى الله عنه وكفر من كفر من العرب سبب عدم إخراحهم المركاة ، ومتناعهم عن تأديب فقال عمر ، رصى الله عنه : كيف نقاتل الناس ، وقد قال رسول الله ، علي :

فقال : والله لأقانس من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعولي عناقاً (١) كانوا يؤدونها إلى رسول الله عليه المالية المالية على منعها .

قال عمر رصى الله عنه « فو الله ما هو إلا أن شرح الله صدر (۱) أي شاة صدرة . وي روانة أخرى (عقالا) والقصولا أي شيء ولز كان يسيراً أبي بكر رصى الله عنه فعرفت أنه الحق، ي

من هذا الحديث اشريف نعسلم أن مانع الركاة لهذا الوضع ، وعلى هذه الصورة كافر ، وأنه بجارب حتى يؤديها وإلا قتل

وقد حارب سيدا أبو يكر رصى الله عنه ما بعي الركة ، لأنه رأى أن الامتباع عن الزكاة إلكاراً فا – اربد د عن الإسلام، ولم ينقعهم – فيها رأى سيدة أبو بكر، وفها رأى الصحابة معه صلاة أو صنام، أو غير دلك من الشعائر الإسلامية، دلك أن الركاة ركن من أركان الإسلام، والامتناع عن أدائها، إنما هو هذم بركن من أركان لدين،

إنها الركن لثالث ، يدفعها من تجب عليه لمستحقيها ، ه ليحيى بها هوساً ، ويشبع مها نطودً ، وتمسح مها دموعاً ، وبربل مها آلاماً ، وينال مها ثواباً وأحراً من الله تعالى . .

وما من شك في أن الركاة رابطة بين الإسان وربه ، إنها رابطة رضون من الله وأجر وثواب ، ونجاء ويركة .

ورابطة شكر من الإنسان لله تعالى ، على ما أمعم به وتقضل وأحسن وأبكرم .

وهي من باحية أحرى رابطة بين الإنسان وأفراد المجتمع اللدى يعيش فيه .

رابطة مودة وتعاطف وتراحم.

وقد أبدر الله تعالى الممتبع عن أدائها وتوعده بعدات أميم .
أما الذي يؤديها فقد ذكره الله سبنجانه وتعالى ، فيمن رضي الله عنهم له وأجزك لهم ثوبه ، يقول سبجانه :

( فأبدرتكم درا تنظى لا يصلاها إلا الأشتى . الدي كدب وتولى وسيجبها الأنثى . الدي كدب وتولى عنهزى . وما لأحد عبده من نعمه تجزى . إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى . ولسوف يرضى ) ( أ)

ويقول سيحانه

(ولا يحسبن لذين يبحلون بما آناهم الله من فضعه هو خيرا هم س هو شر لهم سيطوقون بما بحلو به يوم القيامة والله ميراث السموات والأرض والله بما تعملون خبير) (٢) ,

#### الضدقة

ويجوار الزكاة يحسن الحديث عن الصدقة وسواء كما يصدد الركة . أو بصدد الصدقة فإن الله سنحانه وتعالى يقول :

(مثل الدين ينفقون أمواهم في سبيل الله كمثل حنة أسنت سبع مسايل في كل سبلة ماثة حبة ، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم) (<sup>(1)</sup>

 <sup>(</sup>١) صورة الليل , الآيات ١٤ – ٢١ (٣) سورة البقرة , آية ٢٦١
 (٣) سورة آل حمران ; آية ١٨٠

ويقول سيحانه ;

( فأما من أعطى واتنى ، وصدق بالحسنى ، فسنيسره لليسرى ، وأما من غل واستغنى وكذب بالحسنى . فسنيسره للعسرى . وما يغنى عنه ماله إذا تردى ) (١).

ويقول سبحانه :

( وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خبر الرازقين ) .

لقد رأى رسول الله ، عليه ، صورة الممتنعين على الزكاة ورأى أيضاً - ويا يراه المائم ، صورة آكلى الربا ، ورأينا أن نتحدث على الربا ، بعد الحديث عن الزكاة والصدقة مباشرة لما بيهما من فرق ، هو الفرق بين الخير والشر.

## الريا

فقد رأى رسول الله عليه عليه الله الله على الدم يقور كفوران المراحل ، وعلى حادثي الهر ملائكة بأبديهم نار ، كلما طلع طالع قذفوه بها فتقع فى فيه فيشتعل إلى أسفل ذلك النهر . فلما سأل رسول الله عليه عنهم قبل له . أولنك الدين أكلوا الربا ، فهم يعدبون اله ، حتى يصبروا إلى النار .

أما في رحمة الإسراء والمعراج فإنه عليه مر يقوم بطونهم أمثال

<sup>(</sup>١) سوره الليل الآيات ٥ ١١ .

البيوت ، كليا نهض أحدهم خرعلى الأرض ، فلما سأن عنهم حبريل ، قال : هم أكلة الربا .

وللصورة الشعة لبربا آدب الله سيحانه المتعامس به باحرب ، لقد أذن الله بالحرب صنفين من الناس :

١ – أكلة الربا

٣ -- الممادون لأولياء الله .

أعنن الحرب على أكلة الربا في القرآن الكريم:

( فَآدنوا بحرب من الله ورسوله ) <sup>(۱)</sup> .

وأعلى الحرب على من عادى الأولىء ، في الحديث انقدسي الذي رواه الإمام البخاري :

۱ من عادى لى وليا فقد آذبته بالحرب ٤.

ورمر المرابي في ليلة الإسراء ، رحل يسبح في محر من الدم ، ويلتي في همه قطع من النار يبتمعها إنه يسمح في الدماء التي امتصها تمن تعامل معهم وما أحد من قطع النقود ثلتهت ناراً تصير في جوفه تحترفي وتشتعل فيها .

ولا ريب أن الصرف لمعارص لمصدقة ولنزكاة ، الطرف الدى يبعضه الله ، ويبغض المتعامدين به ، هو الربا .

ولقد حارب الإسلام الربا حرباً لا هوادة فيها ، حاربه لأنه مندأ

<sup>(</sup>١) سوره النفرة ١ آبة ٢٧٩ .

بيس بإنساني ، واستعمل في محاربته من التعبير أقساه

لقد حاربه في حملته وتفصيمه، يقول الله تعالى :

( الدين يأكلون الربا ، لا يقومون إلا كيا يقوم الدي يشخطه الشيطان من لمس (١) .

والمتعاملون بالربا :

﴿ أُولَٰئِكَ أَصِحَابِ النَّارِ هُمْ فَيَهَا خَالِدُونَ ﴾ .

والله سنحانه وتعالى يقول:

( يمحق الله لرما ويربي الصدقات ، والله لا يحب كل كمار أثم ) (۱) .

ولكنه سبحانه وتعالى يفتح المتعاملين بالربا أبو ب توبته · يقول تعالى :

(يأيها اللَّين آمنوا اتقوا الله ودروا ما بقى من الربا إلى كنم مؤمس ، وإن لم تفعلوا فأذبوا محرب من الله ورسوله وإن تبتم للكم راوس أموالكم لا تظملون ولا تطلمون ) (٢) .

ومما لا شك فيه أن الرب – على أية صورة من صوره – يتعارض مع لروح الديسية العامة التي هي الرحمة والتعاول

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ٢٧٥

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة أنه ٢٧٦

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآيتان ٧٧٨ و ٢٧٩

و مدكر في جاية الحديث عن الصدقه والرما والركاة ( وأمقوا في سبيل الله ، ولا تلقوا بأيديكم إلى النهلكة ، وأحسوا إن الله يحب المحسين) (١) .

وفی هده الایة الکریمه یشیر الله سنجامه إلی أن الشح و لبخل وعدم الإنفاق فی سنیل الله إند هو إلقاء بالنفس إلی اللهنكة .

ويقول سنحانه

(آمنوا بالله ورسوله و بعقو مما جعلكم مستحلفين فيه ، فابدين آمنوا منكم و أنفقوا هم أحر كبير ) (٢)

وق هده الآية الكريمة برشد الله سبحانه وتعالى إلى أن أصحاب الأموال قد استحلفهم الله سبحانه وعالى في مانه هو ، وأنهم محرد مستحلقين ، وهذا يسير إلى أنهم إذا أساءو فإنه يرفع استخلافهم على المال فيصبحوا ولا مال لهم

ويقول سنحابه

(می دا الدی یقرص الله قرصاً حساً فنصاعفه له ، و ه <sup>خو</sup>ر کریم ) <sup>(۱)</sup> .

إنه سبحانه وتعالى يضاعفه له في الحياة الدنيا ,

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آبه ١٩٥

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد ° 4 ٧

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد - به ١١

ثم يجزل له الأجر:

(يوم ترى الثومنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأعامهم بشراكم اليوم جمات تحرى من تحتها الأمهار حامدين فيها ذبك هو الفوز العظيم) (1).

## الثبات على العقيدة

نقلت هده لرحمة المباركة من التوبة إلى الجهاد مباشرة ، ثم كانت الصلاة والركاة تمثلتين ليقية فروض العبادة .

وقد تحدثت الرحلة عن أنواع من الآثام باعتبارها ممثلة لما عداها وأن . الله سنحانه يحاسب عليها وعلى عيرها من المعاصي إدا لم يبادر الإنسان بالتوبة الخالصة النصوح .

وقبل أن سِداً في ذكر هذه الآثام نتحدث عن قوة الإيمان وثبات المؤمنين ، والتمسك بالعقيدة ، حتى ولو أدى دلك إلى الموت على أية كيفية

إن لشهداء من أجل عقيدتهم لهم رائحة ركية تستمر حتى يوم القيامة ، وإن الرائحة الزكية التي تنبعث من الأماكن التي استشهدوا فيها والأماكن التي وفقوا فيها ، لتدل دلالة واضحة على أنهم في رياض

<sup>(</sup>١) سورة الحديد: آية ١٢٠

الجبة محاطين بروح من بسياته ومن رحمته.

لقد شم رسول الله، ﷺ، في مسراه رائحة طبية.

فقال: ما هذا يا جبريل ؟

قال هذه رئحة ماشطة بنت فرعون وأولادها , أما قصتهم فإن مرويها على عمو عير السابق في بعص تفاصيله وإل كان الحوهر واحداً .

لقد شم رسول لله ، عَلَيْكُم ، الرائحة الطيبة وسأل عنها حبريل فأحبره أنها رئحة ماشطة لنت فرعون وأولادها بينها كالت تمشط لنت فرعون إذ سقط المشط من يدها

فقالت : بسم الله تعس فرعون.

فقالت ابنة فرعون: أو لك رب غير أبي ؟

قالت ۽ نعم ۽

قالت أمانحبر بذلك أبي ؟

قالت: بمي

فأخبرته : فدعاها فقال : أو لك رب غيري ؟

قالت : معم ربى ورنت الله ، وكان للمرأة روج وثلاثة أولاد ، أصغرهم رضيع ، فأرسل إليهم فرود المرأة وزوجها أن يرجعها عن دينهما فأنيا .

مَمَالَ : إِنَّى قَاتِلُكُمًا .

قابت ﴿ حَدِّنَا مَنْكَ إِلَيَّا إِنْ قَتَلْتَنَا أَنْ تَجْعَلَنَا فِي مَكَانَ وَ حَدَّ فَتَدَفِّينَا جَمِيعًا ۚ ,

مقال: ذلك لك بما لك علما من احق. ,

وأمر ببقرة من بحاس فأحميت بريث ثم أمر بهم فألقو فيها واحدا بعد واحد حتى بلع الرصيع . وكانت أمه تحصه ونشفقتها عليه تنكأت وكادت ترجع لموفقة فرعون

فقال : يا أمه قعى ولا تقاعسي فإلك على الحق .

فكان هذا الرصيع عن تكلموا في المهد حرقاً للعادة.

وإن لنا في تاريحه الإسلامي موقف مشهورة مشهودة ، وقف فيها الصحابة رصو ل الله عليهم موقف من لا يساني على أي حسب كان في الله مصرعه ,

وی عروة بدر استار رسول الله . علیه ، الصحابة فی خهد ، مقام المقداد بن عمرو ، رصی الله عنه ، وکان من لمهاجرین فقات به با رسوب الله امص به أراث الله ، فتحن معك ، والله لا نقول بك كما قال بنو إسرائيل موسی ، ادهب أبت وربك فقاتلا يا هاهنا قاعدون ، ولكن دهب أبت وربك فقاتلا يا هاهنا بعثث بالحق بو سرت بنا إلى برك العاد العاد المعن دونه حبى تبلغه به .

<sup>(</sup>١) مكان باليمن

وقام سعد بن معاذ رضى الله عنه، وكان من الأنصار فسأل وسول لله ، عَلَيْنَ عَمَا إِذَا كَانَ يَعْنِي الأنصار باستشارته هذه فلما أجاب رسول الله على الماكن يعلى الأنصار باستشارته هذه فلما أجاب رسول الله على الماكن الله على ا

القد آما مك وصدق ك وشهدنا أن ما حنت به هو الحق ، وأعطمك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة ، عامض يارسون الله لما أردت قنحن معث ، فو الدى بعثك بالحق لواستعرضت به هما البحر فحصته خصناه معك ، ما تخلف منا رجل واحد ، وما يكره أن تلقى ساعدونا غدً ، إنا لصبر في الحرب ، صدق عبد اللقاء ، لعل الله يريث منا ما تقر به عينك ، فسر بنا على بركة الله ه

## الرموز الخاصة باللسان

يقول العرب : ﴿ مَقْتُلُ الرَّحَلُّ مِنْ فَكُيَّهِ ﴾ .

وس المعروف أنه مما يكب الناس على وحوههم في جهم إنما هي حصائد ألستهم . .

ولقد حذر الله سمحانه في كثير من آي لفرآن من آثام اللسان، وحذر رسونه، عَلِيْتُكُم، في كثير من الأحاديث السوية من آثام اللسان يقول الله سبحانه وتعالى:

(يأبه الدين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً مهم ، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً مهن ، ولا تنمزوا أتمكم ، ولا تنابزوا بالأنقاب ، بئس الاسم المسوق بعد الإيمان ومن م يتب فأونثك هم الظالمون ) (١).

ويصور القرآن مثل المعناب في صورة بالغة النشاعة.

يقول تعالى :

﴿ وَلَا يَغْتُبُ بِمُصَكُمْ يَعْضًا ۚ . أَيْجِبُ أَحْدَكُمْ أَنْ يَأْكُلُ لَحْمَ أَحْيَهُ مَيْتًا فكرهتموه ، واتقو الله إِنْ الله تواب رحيم ﴾ (٢) .

فقد مثل الله سبحانه الاغتياب:

بأكل لحم الإنسان.

رجمل المُكول أخاً.

وجعل الأح ميتاً ,

وعقب على ذلك بقوله : ( فكرهتموه ) .

ولقد دالت آثام اللسان في رحلة الإسراء قدراً موفوراً من النشبيه والتمثيل ·

۱ لقد نقی رسول الله ، علی قوم نقرص ألستهم بمقاریض س حدید ، کلم قرضت عادت که کانت ، لا یمتر عنهم من ذلك شیء . !

قال : ما هذا ياجبريل؟

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات. آية م. -

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات : آية ١٧٠

قال : هؤلاء خطباء الفتنة ، خطباء أمتك يقولون بما لا يفعلون . ٢ وأنى على جحر صغير يخرح منه ثور عظيم ، فجعل الثور يريد أن يرجع من حيث خرج فلا يستطيع !

هقاب : ما هذا يا جبريل ؟

قال . هذا مثل الرجل يتكلم بالكنمة العظيمة ، ثم يندم عليها فلا يستطيع أن يردها .

۳ ورأی قوماً أطفارهم من محاس مخمشون بها وحوههم وصدورهم

فقال: من هؤلاء يا جبريل؟

قال . هؤلاء الدين يأكون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم . غ · ورأى قوم تقطع لحومهم من جنوبهم ، وتطعم هم كرهاً . فقال : من هؤلاء يا جبريل؟

قال . هؤلاء مثل العمّارين واللمّارين .

ه وفي إحدى رؤاه عَيْظَةٍ ، رأى ملكاً وبين يديه آدمى وبيد الملك كُلُوب من حديد : فيصعه في شدقه الأبمن فيشقه حتى ينتهى إلى أدنه ثم يأحد في الأيسر فيلتم الأيمن .

فلها سأل جبريل عمه قال له .

أولئك الدير كانوا بمشود بين المؤمنين بالنميمة ، يبهرقوا بينهم ، فهم يعذبون بها حتى يصيروا إلى البار .

# آثام الجوارح

والحريمة الكبرى ، الجريمة الأساسية إنما هي الإلحاد يقول سبحانه :

(قل: هل نسبتكم بالأخسرين أعمالا ؟

الدين ضلّ سعيهم في الحناة لدب، وهم يحسبون أسم يحسون صنعاً. أولئك الدين كفروا بآيات ربهم ولقائه، فحنطت أعيالهم، فلا نقيم هم يوم القيامة وزناً.

دلك جزاؤهم حهم مما كفروا واتحدوا آياتى ورسلى هروً) " وقد وضع الله سبحانه وتعالى للمنجدين تمثيلا في لقرآن الكريم بين فيه العلل والأسباب وأوضح فيه النتائج وأسفر عن انصورة صارحة ، واصحة ، لا يجحبها قتاع

يقول سحانه:

( وائل عليهم سأ الدى آتياه آباتها فانسلح مها فأتبعه الشيطان. فكان من العاوين ولوشتا لرفعه ها ، ولكنه أحلد إلى الأرص واتبع هواه ، فئله كمثل نكف ، إن محمل عبيه يمهث أو تتركه يمهث ، دلك مثل العوم الدين كدبوا بآباتنا ) (١٠.

<sup>(</sup>١) سورة الكهف: الآمات ٢٠١ - ١٠٦

<sup>(</sup>٢) سررة الأعراف , الآيتان ١٧٥ - ١٧٦

وجرائم لجوارح دكر الله سيحانه وتعالى منها كثيراً في قوله تعالى ( فل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ، ألا تشركوا به شيئاً ، وبالوالدين إحساناً ، ولا تقتلوا أولاذكم من إملاق محن نررقكم وإياهم ، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ولا تقتلوا النفس الني حرم الله إلا بالحق ، فلكم وصاكم به لعلكم تعقلون .

ولا تقربوا مال البتيم إلا بالتي هي أحس حتى يبلع أشده. وأوهو،
الكيل ولميزان بالقسط ، لا بكلف نفساً إلا وسعها ، وإد قلتم فاعدلوا
وبوكان دا قربي وبعهد الله أوهوا ، دلكم وصاكم به لعلكم تذكرون
وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ، ولا تتبعوا السّل فتفرق بكم عن
سبينه دلكم وصاكم به لعلكم تتفول ) (1).

ولقد دكرت الرحلة لمداركة لعض الرمور التي تمثل آثام الحوارح. دكرت لبعض ولم تدكر لكل. ودلك أنها ماكالت بصدد الإحصاء والاستقصاء.

 ۱ من دلك مثلا أن رسول الله ، عَلَيْنَا ، أنى على قوم بين أيديهم لحم نضيح في قدر ، ولحم بيء في قدر حبيث فحعلو يأكلون من لبيء ويدعون النصيج

فقال . ما هؤلاء يا جبريل ؟

هال هذا الرحل من أمتث تكون عنده المرأة الحلال لطيب فيأتى

<sup>(</sup>١) سورة الأسم : الآيات ١٥١ -- ١٥٢

امرأة خبيثة فيبيت عنده حتى يصبح ، والمرأة تقوم من عند روحها حلالاً طيباً فتأتى رجلاً خبيثاً فنبيت عنده حتى تصبح ه

والله سبحانه وتعالى يقول :

(الزائية والزانى فاجلدواكل واحد مهيا مائة جلدة ، ولا تأحذكم بهارأنة في دين الله ن كتتم تؤمنون بالله و ليوم الآحر ، وليشهد عذالهما صائفة من المؤمنين) (١١

٢ - ثم أتى على رجل قد حمع حرمة حطب عظيمة لا يستطبع
 حملها ، وهو يريد عبها .

فقال: ما هذا يا جبريل؟

قال · هدا الرجل من أمتك تكون عليه أمانات الناس ، لا يقدر على أدائها وهو يريد أن يحمل عليها .

ورسول الله ﷺ ، يقول

ولا إيمان لمن لا أمانة له بر

۳ وی حدیث آبی سعید آبه رأی أحونة علیها لحم طیب لیس
 عدیها أحد ، وأحری علیها لحم بتن عدیها باس بأکدون .

قال حبريل هؤلاء الدين يتركون خلال ويأكلون الحرم

 ٤ وأنه مر نقوم مشافرهم كالإبل يلتقمون حجراً فيحرج من أسفلهم.

(١) سورة النور : اية ٢

وأن جبريل قال حؤلاء الدين يأكلود أموال اليتامي ظلماً أما حزاء أصحاب الآثام إدا لم يتوبوا ، فهو دخولهم في جهم حيث العذاب ألواناً .

وعلى حهنم نقول إن رسول الله عَلَيْكُ أَتَى على واد فسمع صوتًا مسكراً ووحد ربحاً منتنة .

فقال: ما هذا يا جيريل؟

قال : هذا صوت جهنم نقول :

رب آتنی بما وعدتنی فقد کثرت سلاسیی وأعلالی ، وسعیری وحسیمی ، وضریعی وغسائی ، وعذابی ، وقد بعد قعری ، واشند حری ، فأتنی بما وعدتنی .

قال : لك كل مشرك ومشركة ، وكانر وكافرة ، وكل حمار لا يؤمن بيوم الحساب .

قالت: قد رصيت

## الوصول إلى بيت المقدس

ووصل رسول الله ، ﴿ إِلَيْكُ إِلَى بيت المقدس . وفي رواية أنس عند مسلم :

ثم دحلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم حرحت فحاملي حبريل عليه السلام بإناء من حمر، وإذاء من لبن فاحترت اللبن

فقال جبريل - اخترت الفطرة ، أي اخترت البن الذي عليه بنيت الحققة (۱).

وقال النووى : المراد بالفطرة هنا الإسلام والاستقامة .

والحمر فى التعبير الإسلامى هى أم الحائث ، وأحبر الله سبحانه وتعالى أنها رحس من عمل الشيطان ، وقد لعن الله شاربها وباثعها وحاملها والمحمولة إليه ولعن عاصرها والمتجر فيها على أى وصع كان .

والبيرة من أنوع الحمور ، وكل ما أسكر كثيره فقليله حرام ، وفي رواية اس مسعود بحوه أى بحو رواية أنس السابقة - ثم دحلت مسحد فعرفت البيين ما بين قائم وراكع وساجد ، ثم أدن مؤدن فأميت الصلاة فقمنا صفوفاً نتظر من يؤمه ، فأحذ بيدى جبريل فقدمني فصليت جم .

ولى روية أبى أمامة عند الطبراني ثم أقيمت الصلاة فتدافعو حتى قدموا محمداً عليهم

## عند سدرة المنهى ، عندها جنة المأوى

ثم عرح عليه إلى لسموات العلا فتجاورها سماء سماء حتى تحاور الكون كنه وكان عند سدرة المنهى عندها جنة المأوى : الجنه الني يأوى إليها المتقول من عباد الله ، وشم رسول الله عليها ، ربحاً طبية باردة كريح (١) انظر كتاب الأنوار الحمدية بوسف النبال

المسك واجمع صوتاً .

فقال: ما هذه يا جبريل ٢

قال ؛ هذا صوت الحنة تقول ا رب آتی ما وعدتی به فقد کثرت عرف واستبرق ، وحریری ، وسندسی ، وعفری ولؤلؤی ومرحانی ، وفصتی ، وذهبی ، واکوانی ، وصحاق ، وأباریتی ، ومراکبی ، وعسلی ، ومائی ، ولبی ، وخمری ، فآتی ما وعدتی !

قال : لك كل مسلم ومسلمة ، ومؤمل ومؤمنة ، ومن آمن بي وبرسلى . وعمل صالحاً ، ولم يشرك بي شيئ ، ولم يتحد من دوى أنداداً ، ومن حشيني فهو آمن ، ومن سألى فقد أعطيته ، ومن أفرضي حازيته ومن توكل على كفيته ، إلى أد الله لا إله إلا أما لا أخلف الميعد قد أفلح المؤمنون وتدارك الله أحسل الحالقين .

قالت: قد رضيت.

## إذ يغشى السدرة ما يغشى

في إبهام: وما يعشى و من التفخيم مالا يجنى: وكأن العاشى أمر لا يحيط له بطاق البيال ، ولا تسعه آردال الادهال وصيعة المصارع لحكية الحال الماصية استحصار كصورتها المديعة . وحوار أن يكول للإيدال باستمرار العشيال بطريق التجدد وورد فی بعض الأخبار تعیین هذا العاشی معی الحس . غشیها نور رب العزة جل شأنه فاستنارت , ونحوه ما روی عن أبی هریرة : ینشها نور الحلاق سبحانه (عن الألوسی)

#### الشاهدة

يقول الله تعالى :

(ثم دما متدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ).

ويقول الحديث الشريف . ودنا الحبار رب العرة فتدلى فكان مه قاب قوسين أو أدنى .

ويقول الإمام ابن حجر :

وقد أخرج الأموى في معاريه ومن طريق البيهتي عن محمد س عمرو ، وعن أبي سلمة عن ابن عباس في قوله بعالى :

(ولقد رآه نزلة أحرى).

قال: دنا منه ربه.

ینول الامام ابی حجر وهدا سند حسن وهو شاهد قوی لروایة شریك ، ویکون المعنی علی غرار دینوب ریبا .

ىعد دلك نسأل:

هل رأى محمد علي ربه ؟

هل شاهد الجلال والجال ٢

نقول أولاً : إن الإمام الصاوى ذكر عناسة تفسير قوله تعالى ( ومامنا إلا به مقام معلوم ، وإنا لمحن الصافول . وإنا لمحن المسبحوث » .

إن هده الآيات حكاية عن اعتراف الملائكة بالعنودية رداً على عبدتهم ، والمعنى : ليس منا أحد إلا له مقام معلوم فى المعرفة ، والعنادة ، وامتثال ما يأمرنا الله تعالى به .

قال ابن عباس : ما في السموات موضع شبر إلا وعليه ملك يصلي ويسلح . ثم يقول :

قبل إن هذه الآيات الثلاث نزلت ورسول الله عليه على عد سدرة لمنتهى ، فتأخر جبريل فقال النهي عليه :

أهنا تفارقني ؟

فقال جبريل: ما أستطيع أن أتقدم من مكابي هذا.

وأنزل الله تعالى حكاية عن الملائكة :

(وما منا إلا له مقام معلوم)

روقف جبريل واقترب محمد عليه .

ويدكر الإمام الصاوى في قوله تعالى

(ماكدب الفؤاد ما رأى ) أن محمد عليه ، رأى ومه مرتبي , مرة في منادئ البعثة ، ومرة في ليلة الإسراء ، وواختلف في تمث الرؤية ، فقیل رآه نعیه (۱) حقیقة ، وهو قول حمهور اصحابة ، وانتانعین ، مهم این عباس ، و اس بن مالک والحسروغیرهم ،وعلیه قول العارف «ببرعی :

وإن قابلت لفظة نر ولن ترانى المهمت معى بداما كدب الفؤاد، فهمت معى قوسى حر معشياً عليه وأحمد لم يكن ليزيغ ذهنا

وقيل لم يره بعينه ، وهو قول عائشة رضى الله عها . والصحيح لأول ، لأن المثبت مقدم عنى الناق ، أو لأن عائشة لم يبلغها حديث الرؤية لكومها كانت حديثة النس » .

لقد ذهب غير واحد في قوله تعالى :

رشم دنا عندلی ، فکان قاب قوسین أو أدبی ، فأوحی إلی عبده ما أوحی)

ربى أنه في أمر العروج إلى الحناب الأقدس ودنوه سنحانه مه عَلَيْكُم ، ورؤيته عليه السلام ، إيام جل وعلا ، فالصائر في ( دنا وتللي )

 <sup>(</sup>۱) سبأتی فی بعد (رآه عنی الوجه اللائق) رهما یعنی آن الرؤیه ثابته أما الكیمیه دیب عیر معروفة وس المؤكد أنه صدوات الله وسلامه عنیه كان یشعر شعوراً و صحاً بقیماً أنه ل حضرة الله تعالى التحط ، الدى لیس كمثله شیء ، النظیف ، الور

ولعل هذا الشمور هو للمصود بالمشاهدة وعلى دلك فلا معنى للنقاش في هذا الوصوع وعلى هنا إنجا رويد ما قبل ويعلقه التوليق

و (کان) و (أوحى) وكدا الضمير المصوب في (رَمَّ) لله عر وحل ويشهد لهدا مافي حديث أنس عن البحاري من طريق شريك بن عبد الله :

ثم علا به فوق ذلك عد لا بعلمه إلا الله حتى حاء سدرة المنتهى ،
ودنا الجمار رب العرة فندلى ، حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى ، فأولى
إليه فيما أوحى حمسين صلاة (الحديث) فإنه ظاهر فياذكر.
واستدل بذلك مثبتو الرؤية كحر الأمة اس عماس رضى الله عمهما

والطاهر أن ابن عناس لم يقل سرؤية إلا عن سماعها . وقد أحرج عند أحمد أنه قان :

> قال رسول الله عَلَيْنَهُ : 1 رأيت ربي 1 (1).

دکره انشیح محمد لصاحی الشامی تلمید خافط لسیوطی فی الآیات ابیبات وصححه

ثم إن القائدين بالرؤية حتمود ، همهم من قان إنه عليه الصلاه و نسلام رأى ربه سبحانه بعينه ، وروى دنك ابن مردويه عن س عناس ، وهو مروى أيضاً عن ابن مسعود ، وأبى هريزة ، وأحمد ابن حمل .

<sup>(</sup>١) ابطر في كل دبك نفسير الإمام الأنومي

ومنهم من قال · رآه عر وحل بقلبه ، وروى دلك عن أبي در يقول العلامة الصيبي فيما يرويه الإمام الألوسي

ولا يحبى على كن دى لب باء مقام ( فأوحى ) الحمل على أن حبريل أوحى إلى عبد لله ( ما أوحى ) د لا يذوق مه أرباب القلوب الإ معنى المباعاة بين المتساويين مما يصيق عنه يساط الوهم ولا يطيقه بطاق المهم ، وكسمة ( ثم ) على هدا للترجى الرتبى ، والفرق بين الوحيين أن أحدهما وحى بواسطة وبعليم ، والآحر يعير واسطة بجهة التكريم .

وعلى جمهر الصادق عليه الرضا أنه قال : لما قرب الحبيب غاية انقرب بالته عاية الهيبة فلاطفه الحق سبحانه بعاية للطف لأنه لا تتحمل غاية الهيبة إلا بعاية اللطف ، ودلك قوله تعالى

﴿ فَأُرْحَى إِلَى عَبِدُهِ مَا أُوحِي ﴾ .

أى كان ما كان ، وحرى ما حرى ، قال الحبيب للحبيب ما يقول الحبيب للحبيب ما يقول الحبيب لحبيب ، وتلطف به تنطف الحبيب بحسه ، وأسر إسه ما بسر الحبيب إلى حبيبه فأحميا ولم يطلعا على سرهما أحداً وإلى بحو هذ يشير الن للدرص يقوله ا

ولقد خلوت مع الحبيب وبيسا سر أرق من السيم إد ميرى ومعطم الصوفية على هدا فيقولون بدنو الله عر وحل من النبي ماالله ، ودنوه سبحانه على الوجه اللائق .

وكذا يقولون بالرؤية كذلك.

وقال يعضهم في قوله تعالى :

( ما راغ البصر وما طعی ) ما راغ نصر البی ﷺ . وما التعت إلی الجنة ومرحرفاتها ، ولا إلى الححیم ورفراتها ، بل کال شاحصاً إلى الحق ( وما طعی ) عن الصراط المستقیم .

وقال أبو حفص السهروردي . ما راغ البصر حيث لم يتحلف عن البصيرة ولم يتقاصر (وما طعي) لم يسس البصيرة ويتعدى مقامه . وعم بقول كما يقول الإمام الألوسي في صرحة لا ببس فيها : وانا أقول برؤيته على الوجه سبحانه ، وبدنوه منه سبحانه على الوجه اللائق ، ذهبت فيا اقتصاه ظاهر البظم الجليل إلى ما قاله صاحب الكشف ، أم ذهبت فيه إلى ما قاله الطبي قدّمل والله بعالى المرفق ه . الكشف ، أم ذهبت فيه إلى ما قاله الطبي قدّمل والله بعالى المرفق ه .

# خسانعة فى بغض آشار الإسشراء والجغماج

ومن لثمر التي حلتها الأمة الإسلامية ، والتي كانت من مقاصد إذاعة النبأ

الفصال صعاف للقوس ، والشاكين والمرددين · القصاب كل هؤلاء عن الأمة الإسلامية الباشئة

لقد كفر عد سماع البأ - من كمر بعد إسلامه وارتد من ارتد بعد يمانه ، وما كان هؤلاء ، لو نقوا ، يلا عاملا من عوامل الصعف أكثر من أن يكونوا عاملا من عوامل القوة ين هؤلاء المكيين الدين آموا وصدوا على الموادث لقاسية ، على التعديب وعلى الآلام ، وعلى المنت في حميع مطاهرها ، إن هؤلاء المكيين الدين صبروا ، وصابروا وتحلصت أنفسهم من حميع البرعات المدية ، ومن جميع الأهواء ، فأصحت حائصة لله وحده ، إن هؤلاء المكيين الذين كان في تقدير الله فأصحت حائصة لله وحده ، إن هؤلاء المكيين الذين كان في تقدير الله دلك يجب أن يكونوا مهيئين لأن يصمدوا لكن ما يمكن أن يعترضهم من عقبات ، نقول : إن هؤلاء المكيين يجب أن يصفوا تصغية تامة من عقبات ، نقول : إن هؤلاء المكيين يجب أن يصفوا تصغية تامة كاملة . ومن وسائل هذه التصفية : إذ عة ثباً الإسراء والمعراج المنتكس من ينتكس ، وليبق من يبق عن بصيرة وبينة ، وعن إيمان لا يتزعرع مها كان اخوادث ، إيمان يصدق الوسول صنوات الله لا يتزعرع مها كان اخوادث ، إيمان يصدق الوسول صنوات الله لا يتزعرع مها كان اخوادث ، إيمان يصدق الوسول صنوات الله

وسلامه عليه ، في كل ما تأتي به ، تصدقه ممجرد إثباثه و لمثل لأعلى في دلك \* إنما هو سياما أنو لكر حيما يعلل في غير تردد ولا فتور

ا بأس كان قاله عقد صدق ، ها يعجمكم من دلك ؟ هو الله يه للحمري أن اخبر لنأته من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو سرد فأصدقه ، فهذا أبعد هما تعجبون صه » .

هدا لإيمان المصلق بالرسول هو الدى حعله صلوات الله عليه وسلامه ، يطلق على أبي مكر رصوان الله عليه ، «الصديق»

و الصديقية عامرتة عن مراتب الإعان ، لا يدلها إلا عن حاهد تفسه حهاد أنحطى به إيمان العامة ، وسما في إيمانه درحة ، إلى أن أصبح قائماً بالله متحهاً إليه ، عاملا على مرضاته في جميع ما يألى وما يلاع . والأمة لإسلامية بأكملها ، مطلوب مها ، بالسنة إلى أخبار رسول الله ، صلوات الله عليه ، أن تكون على عرار الصديق ، رصول الله عليه ، تلقى بقيادها إلى إخباره وتسم نفسها إلى إنبائه مصدقة تصديقاً كملا - تصديقاً يحملها على العمل عا حاء به ، وعلى اتباع كل ما جاء به ، وعلى اتباع كل ما جاء به ، وعلى الباع كل ما جاء به ، وعلى الباع كل ما جاء به ، وعلى الباع كل ما جاء الإسلامية انجد اللدى ترجوه ، تصديقاً يبي عن وجودها هؤلاء الدين العرفوا مع المحرفين واستجابوا سداء أعداء الإسلام فأحذوا يشككون الناس في أقوال ارسوب صنوت الله وملامه عليه ، في الناس في أقوال ارسوب صنوت الله وملامه عليه ، في

أحاديثه وفى سنه ، زاعمين أنهم من المجددين وما هم فى الوقع إلا أبواق من أبوق المستشرقين والمشرين .

ب هده الأقلام التي تشكك في السبة وفي الأحديث السوية ليست إلا تقلاماً مقلدة لا تحمل طابع الأصاله ، ولا طابع التجديد ، وإمما تحمل طابع التقليد ، وطابع الشك والتردد الدي بتنافي مع الإيمال ، ويتنافي مع الصديقية

أما تمرة الإسراء والمعرح، وأما هدية الإسراء والمعراح... وأما أعطم المنح الإهية في الإسراء والمعراح، أعظمها على الإطلاق !

أما العمة العطمي والتجلي الإهي الأكبر في الإسراء والمعراج فإمه الصلاة

ولا يتأبى لما – عجراً وقصوراً أن نتحدث عن الحمد ، وعن الشكر ، عنى هذه النعمة التي أنعم الله نها على الأمة الإسلامية في هذه لليلة المباركة

مانصلاة هي لصلة به سنحانه ، وهي الكيمية ، وهي لطريقة ، وهي الطريقة ، وهي البحظات الجبيلة بني ثنم فيها الصله وتتحقق بها فترة مسحاة ، فترة القطاع كامل ، ويحب أن يكون كاملا ، عن عالم المادة ، وعل عالم بشهو ت ، عالم الفتنة ، تتحمص النفس إلى للمعم حتى تنعم في رحابه بسعادة المصلة به والقرب منه ا

ومن أقام الصلاة لقد أقام لدين ، ومن هدمها فقد هدم لدين ، ومن أقامة الصلاة أو إقامة الدين إلى هي إقامة لصلة بالله ، وتحقيق ذلك هو لاثل لأعلى ، والغاية العطمي ، والسعادة الكاملة التي يحرى وراءها لمؤمنون للحققوا بها معراحهم بحو لله تعالى - وما من شك في أن الصلاة بقيمها الإسدان كما أراد الله ورسوله ، من أحج لوسائل في القرب إلى لقم ، إنها البراق الدي بجنار به المؤمن ، في سرعة سريعة ، طبقات اللعلا عن الله مسحانه ، ليتقرب إليه تعالى فينعم في رحابه .

هذه وغیرها من عیر الإسراء والمعراج ، ومن توجیهات الله فیهها :

هی التی یجب أن نشه إلیه وأن نأحذ فی تأملها والاستجام معها .

إن الله سبحانه وتعالی أحد بتحدث فی سورة النحم عی آناق عیا ، وعن بجواء إلهیة حدیدة ، وعی مشارف می السمو ترتد عیه لأمانی حسری داهلة ، لقد أحد سبحانه یتحدث عن سدرة المنتهی ، وعن جنة المأوی ، وعی آیاته سبحانه الكبری ، لفد أحد سبحانه ، یتحدث عن .

رتب تسقط الأماني حسرى دونها ما وراءهن وراء ثم . . . ثم هوى بنا سبحانه ، في عنف عنيف ، هوى بنا في سرعة سريعة دون سابق إبدار ، ليفتح أعيننا عبى مهارل ومهاو من الشرك يضل ميها هؤلاء الذين هم كالأبعام أو أضل سبيلا ، فقال سبحانه ، بعد أن ذكر هده التجليلت الإهية :

### (أفرأيتم اللات والعزى ؟ ومناة الثالثة الأخرى)

لقد أرانا سبحانه ، بهذه الكلمات : البشرية المسكينة في ضلالها الديني ، وانحرافها الذهني .

إن كل من يترك هذه الآفاق العليا وينجاوزها ليتحدث عن أن الرسول عليه ، أسرى به بجسمه وروحه ، أو بروحه فقط ، أو أسرى به بقظة أو مناما . إنما هو بذلك ينحدر بنفسه مختاراً ، من التجلى الإلهى ، ليهوى بها منتكساً إلى جو اللات والعزى ، وينحدر بها منتكساً من جو سدرة المنتهى إلى الجو المادى ، ومن مجالات النور السماوى المتلألي الح ظلمة الجدل ، وزيغ المهاراة في الدين .

فلننصرف عنه ، ولنتركه وما اختار ، مبتعدين عن الجدل مع المارين ، ولندع الله قائلين :

(ربَّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا . وهب لنا من لدنك رحمة ،
 إنك أنت الوهاب) .

## فهرسش

| الصفحة | الموضوع                                        |
|--------|------------------------------------------------|
| ٥      | مقدمة                                          |
| 11     | الفصل الأول :                                  |
|        | بين يدى الإسراء والمعراج                       |
| 44     | القصل الثانى                                   |
|        | الإسراء والمعراج من الكتاب والسنة .            |
| 14     | الفصل المثالث:                                 |
|        | منهج الحياة الذي رسمته أنباء الإسراء والمعراج. |
| 144    | عَدَ احْدَ                                     |

رقم الإيداع (م. ١٦٥٠١ ع. ١٢٥٠١ الاولى ISBN 977-02-6711-2

1/4 . . 1/24

طبع بمطابع دار المعارف ( ج ، م . ع . )



يُعدُّ الإمام الأكبر فضيلة الدكتور عبد الحليم محمود صاحب ورائد مدرسة الفكر الإسلامي والتصوف في العصر الحديث ، ولقب بأبي العصوف في العصر الراهن ، فقد أثرى المكتبة العربية بأمهات الكتب بين تحقيق وتأليف وترجمة ، فمنها دراساته القيمة عن الإمام الغزالي وكتابه ، المنقذ من الضلال ، ، و « دلائل وكتابه ، المنقذ من الضلال ، ، و « دلائل النبوة ، ، و ، القرآن في شهر القرآن ، إلى جانب ما كتبه عن رواد التصوف على مر العصور الإسلامية المخطفة

والإمام الأكبر فضيلة الدكتور عبد الحليم عمود له عمق وغزارة الآراء الفقهية ودقة الاجتهادات مما جعله يكسب صفوف المعارضين قبل المويدين ، إلى جانب اللباقة والدراية الكاملة في عرض أى موضوع أو مسألة تتعلق بأمور الدين ، وأيضا يمتاز بقوة ورصانة الأسلوب والعبارات ، مما يدل على المهارة الفائقة والملكة اللغوية فلهذا اكتسب هذا العالم الجليل احترام كل الفرق والمذاهب الإسلامية في شتى يقاع العالم ، وسيبقى هذا العالم وترائه في قلوبنا على مر العصور .

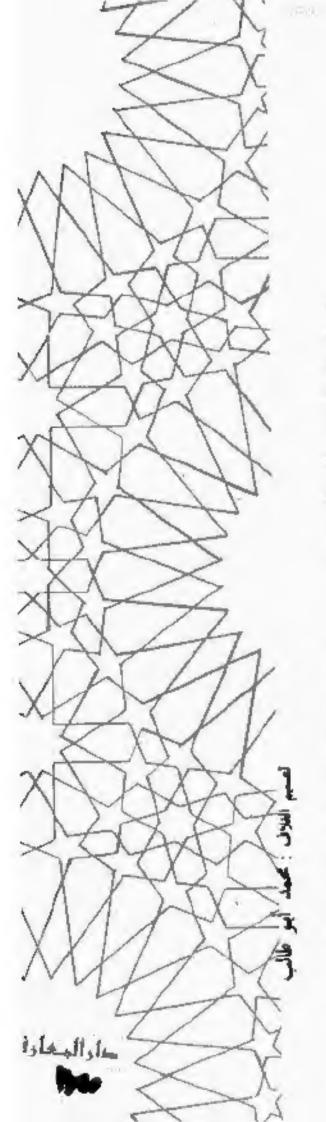